

تَألِيفٌ آلدّڪتُورعُـــــَرسُلِيمَانَ الأشْقَر



دارالنفائس سنرورن و ورر



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٧م



**دار النفائس** للنشسر والتوزيسع

العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس ص.ب : ٢١٥١١ عمان ٢١١٢١ الأردن هاتف : ٢٠ ٢٩ ١٩ ـ قاكس : ٢٠ ٢٩ ٢٩



## فاتحة الكتاب

الحمدة الذي يتعت تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للمالين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، وعلى من سلك سبيله ، واحتدى يهديه إلى يوم الدين ويعد:

فهذا الكتاب احدى النسار الطبية التي أتجها تدريسي للعلم الشرعي في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية ، ولم يكن في نبي اخراج كتاب في هذا الرضوع ، و وكتني كنت أقوم بإجراء أبحاث متمعمة تعلق بالزواج ، أثناء تدريسي لماذه الأحراء المادة تقا الزواج الأحراء أن الأخراج ، وحادة تقا الزواج والمطاوق الإسراع عدة تصول لطلبة الدراسات العليا في مرحلة ( الماجتبر).

ومع محاولتي الدائمة ـ على مر الفصول التي درست فيها تلك المادين ـ التمعق في درامة للوضوعات التي تتعلق بمادة الزواج وجدتني كتبت ابحاثاً كثيرة تتناول معظم مسائل الزواج ، وقد نشرت عدة أبحاث في الفترة السابقة من أبحاث هذا الكتاب في مجلات علمية ودعوية .

وقد قمت بالتنسيق بين الوضوعات النشورة وغير النشورة من موضوعات الزواج التي قممت بكتابتها أثناء تدريسي للمقررين المذكورين ، فكان هذا الكتاب.

وموضوع الزواج ذو الهمية خاصة لدى المسلمين وغير المسلمين ، والأحكام الشرعية التي تتعلق به تمثل الشهج الحق الذي يبنغي أن تهندي البشرية بهديه في مختلف عصورها ، فللنامج التي انحرف فيها مسارها في مختلف العصور عن هذى الله سبيت دماراً مائلاً في بنية الفرد والأسرة والمجتمع . إن الانحراف في عملاقة الرجل بالمرأة كان ولا يزال معضلة قلما يستطيع البشر أن يسيروا فيهما على سواء الصراط ما لم يعرفوا الحق المنزل من عند الله ويلتزمن .

وقد كثرت الكتابات من قبل العلماء المسلمين قديمًا وحديثاً على اختلاف تخصصاتهم في هذا الموضوع ، وتركوا لنا ثروة هائلة فيه ، ولعل هذا المؤلف قد جمع شنات ما كتب في مسائل النزواج ومباحث ، وإن كان العمل البشري يقى عرضة للتمص والقصور .

وليس هذا الكتاب هو الوحيد الذي ضم مسائل الزواج ، فالؤلفات الماصرة في هذا الموضوع كثيرة ، وفيها خير كثير ، ولعل ما يميز هذا المؤلف بعض الشهر، أن صاحب حرص علمي أن يذلل على أحكام من الكتاب والسنة قـدن الإمكان ، وخاصة في الأحكام التي اختلف فيها ، وحاول أن يصل باللنارئ إلى القول الراجع من خلال قواعد الترجيح ، والله المستعان .

د. عمر سليمان الأشقر
 كلية الشريعة . الجامعة الأردنية . عمان

### لالفعل لالأواح

# تعريف الزواج وبيان أهميته ومشروعيته وطبيعته

للبحث لأول

## تعريف الزواج والنكاح

أولاً: تعريف الزواج والنكاح لغة:

الزوج في لغة العرب: الصنف والنوع من كل شيء، وكل شبين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان، وكل واحد منهما زوج. قال الفيومي: والزوج: الشكل يكون له نظير كالأصناف والألوان، أو يكون له نقيض كالرطب والياس، والذكر والأنثى، والليل والنهار، والحلو والمرا<sup>00</sup>.

وقد جاء الزوج بحض النوع أو الصف في كتاب الله كثيراً، كتبوله تعالى: ﴿ وَرَقِى الأَرْضَ هَامَةُ فِإِنَّا أَسَوْلًا عَلَيْهَا اللّهَاءَ العَرْثُ وَرَبِّ وَأَنِّتُ مِنْ كُلُّ وَرَجِ الجَسِيمِ ﴾ [المحج: •] . وقسوله: ﴿ أُولُومُ يَوْوا إِلَى الأَرْضِ كُمْ أَلْتِنَا فِيسَمَا مِنْ كُلُّ وَرَجِ كَرِيمُ﴾ [الشعراء: ٧] . وقال: ﴿ فِيهَا مِن كُلُّ فَاكِمَةً وَرَجَانِ ﴾ [الرحمن: ١٠] .

وقال في إصناف عذاب الهل النار والواعد: ﴿ هَذَا فَلْمَدُوفُوهُ صِبْعُ وَضَاقُ وَأَخْرُ مِنْ كُنْكُهُ أَوْرُاجٍ﴾ [ص: ١٠- ١٨] . وقال في خلف اصناف الموجودات من جاد وغيره: ﴿ سِبْعَانَ الذِي خَلْقَ الأَوْاجِ كُلْهَا مِنَا تَبْتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِناً لا يَعْلُمُونَ ﴾ [بس: ٢٠].

<sup>(</sup>١) المصباح المنير: ٢٥٨ . وراجع: لــان العرب: ٦١/٢ .

والمعنى الذي يدور عليه لفظ الزواج وما اشتق منه عـند العرب في كـلامهـا هو الاقتران والارتباط .

تقــول العــرب: ٥ زوج الشيء، وزوجــه إليــه، قـــرنه به، وفي السنزيل: ﴿ وَزُوَّجُنَّاهُمْ بِعُورِ عِينَ ﴾ [الدخان: ٥٠] . أي قرناهم . وأنشد ثعلب:

ولا يلبث الفتيــان أن يتفرقوا إذا لسم يزوج روح شكل إلى شكل<sup>00</sup> ويطلق عــلى كلِ من الرجل والمرأة اسم الـزوجين إذا ارتبطا بعـــقــد الزواج،

قال تعالى مخاطباً آدم: ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوجُكُ الْجُنَّةَ ﴾ [البقوة: ٢٠] . وقال: ﴿ فَلا تَعلُ لَهُ مَنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكَحَ زُوجًا غَيْرَهِ ﴾ [البقوة: ٢٠].

ويطلق الـزوج في صالم الحيـــوان على كل واحــد من الفـرينين من الذكـر والانش، قــال تصالى: ﴿ وَأَنَّهُ عَلَى الرَّوْجِينِ الذَّكَرُ وَالْأَنْفُى ﴾ [النجم: ٤٠]. وقــال: ﴿ لَهُمَانِيةُ أَوْرَاجِ مِنَ الصَّانُ اثْنِينَ مِنَ الْمُعَوِّ النَّمِنِ ﴾ [الأنفام: ٤٢].

وتطلق العرب الزوج أيضاً على القرينين من غيـر الإنسان والحيــوان، كالحف والنعل، وكل ما يقترن بآخر مماثلاً له، أو مضاداً له '''.

والأفصح في لغة العرب أن يطلق الزوج على كل من اللكر والأنثى بصيغة واحدة<sup>77</sup>، وهذه لغة أهل الحجاز، فتقول المرأة في لغتهم: هذا زوجي، ويقول الرجل: هذه زوجي .

ونتو تمم بقرارة في الؤنت: زوجة، ولمي الأصمعي هذا الإطلاق، معتجاً بعدم ورده في القرآن<sup>00</sup> . ووصف الديروزأبادي إليات الناء في المؤنث بأنها لفقة ويفته وفي ذلك يقول: « وزوجة لفة ردينة، والجمع زوجات، وجمع الزوج أزواج <sup>00</sup>.

 <sup>(</sup>١) لسان العرب: ٢١/٢ .
 (٢) القردات في غريب القرآن للراغب الأصفهائي: ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) راجم: لسان العرب: ٢٠/٢ . الصباح المنير: ص٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز: ٣/ ١٤٢ .

والصواب أن يقال: الأفصح عدم إثبات الناء في كل من الذكر والأنثى، وهي اللغة التي نطق بهما القرآن، فليس فيه لفظ زوجه، ولكن لا ينبخي أن توصف هذه اللغة بالرداءة، ولا يجوز أن يقال: إن العرب الفصحاء لم يستعملوها، يدلك على صحة ذلك ورودها في الشعر العربي، كقول الشاعر:

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلُّهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب فإنه قال: زوجات والزوجات جمع زوجة .

وقال الفرزدق:

وإن الذي يسعى يحرش زوجتي كسمساع إلى أسد الشسرى يستبيلها(١١

وحسبنا في التدليل على فصاحة التاء في المؤنث من الأزواج نطق الرسول ع ـ وهو أقصح العرب ـ بها، وقد رجعت إلى المعجم الفهرس الالفاظ (وأطاع الرجل زوجته وعق أمــه ) . وقوله: ( يا عكاف هل لك من زوجة ). وقوله: ( وإن لزوجتك عليك حقًا ) وقوله: (ويدع زوجته من أجلي ).

والفقهاء يطلقون على المرأة لفظ: زوجة خوف وقوع اللبس بين الذكر والأنثى إذا قيل في مسائل الميراث: مات عن زوج وابن، فلا يعرف هل المراد بالزوج هنا الذكر أو الأنثى<sup>(11)</sup>.

والزوج عند أهل الحساب خلاف الفرد، وهو العدد الذي ينقسم بمتساويين .

وكل واحد من الزوجين يسمَّى زوجًا، والاثنان زوجًان، وإطَّلاق الزوج على الانتين من أخطاء العوام، يقولون: عندي زوج حمام، والصواب: عندي زوجا حمام، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذُّكَرُّ وَالْأَنْتَى ﴾ [النجم: ١٠]٥٠.

السان العرب: ۱۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير: ص٢٥٩ . (٣) المصباح المتير: ص ٢٥٩ . التعريفات للجرجاني: ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) راجع: لسان العرب: ٢٠/٢. المقردات للراعب الأصفهاني: ص٢١٦. النهاية لابن الأثير:

وفي الحديث: ( من أنفق زوجين في سبيل الله ابتـدرته حجبـة الجنة ) . قيل: وما زوجان ؟ قال: (فرسان، أو عبدان، أو بعيران ) .

يريد من أنفق صنفين من ماله في سبيل الله (١٠).

والنكاح في اللغة: الضم والجمع، تقول العرب: تناكحت الأشجار، إذا تمايك، وانضم بعضها إلى بعض ".

وسمي العقد المعروف بين الرجل والمرأة باسم النكاع؛ لأن كل واحد من الزوجين برتبط بالآخر، ويقترن به، يقول القونوي: « سمي النكاح تكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعا، إما وطأً، وإما عقداً، حتى صارا فيه كمصراعي الباب ٣٠.

# هل الأصل في النكاح العقد أو الوطء:

اختلف الفقهاء تبعاً لاختلاف اللغويين في النكاح هل الأصل فيه العقد أو الوطء ؟

أولاً: ذهب الحنفية إلى أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد<sup>(١)</sup> .

وذهب هذا اللذهب من أثمنة اللغة الأزهري والجوهري وابن سيده فيسما نقله ابن منظور صنهم، يقول الأزهري: 3 اصل التكالح في كلام العرب الوطء، وقبل للتزويج: نكاح لانه سبب الوطء، وقال الجوهري: النكاح الوطء، وقد يكون العقد ٤

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ص١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أتيس الفقهاء: ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين: ٣/٥ .

وقال ابن سيده: ١ النكاح البضع في نوع الإنسان خاصة؟(١).

وسمي العقد نكاحاً لملابسته له، من حيث أنه طريق له، ونظيره تسمية الحمر إثماً، لأنه سبب لاقتراف الإلم <sup>00</sup>.

واستدلوا للمعهم أن أكثر استعمال العرب للتكاح في الوطه". كما استدلوا بقوله تصالى: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا قَلَا تَعَلِّ أَمْ مِنْ مُعَنَّ تُكِيّ زَوْجًا عَرِهُ ﴾ [المُسقدة: ١٣٣٠]، وقد جادت الأحاديث صريحة قاطعة بأن الكناح الذي كمل صحه المرأة لمطلقها الإول هو الذي يكون معه وطء فاتا عقد بلا وطء فلا تحل معه الطاقها الأول.

ثانياً: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطه (1)، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور:

 ا. أن الأشهر استعمال لفظ الكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان العرف، وقد قبل: ليس في القرآن لفظ نكاح بمنى الوطء إلا قوله تعالى: ﴿ حَنْ تُكِحَ زُرْجًا غَيْرَهُ ﴾ [المقرة: ٢٠٠].

هكذا استدل اين قدامة للمعه <sup>60</sup>، إلا أن الشريبني رد اعتراض من اعترض پالاية قائلاً: • ولا يرد على ذلك قوله تعالى: ﴿ حَيْنُ تُنكِحُ أَرْجًا غَرِهُ ﴾، لان المراد المقد، والوطء مستفاد من خبر الصحيمين: ( حتى تلوقي عسيلته)<sup>00</sup>.

٢- قال الراغب الأصفهائي \*\* : ( أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون الأصل للجماع، ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلها

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ٣١٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) الروضة البهية: ٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل: ١/٢٧٤ .
 (٤) منني للحتاج: ١/١٣٣. كفاية الأخيار: ١٥/٢ . المغني لابن قدامه: ٣٣٣/٧.

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة: ٣٣٣/٧.

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج: ١٢٣/٣ . كفاية الأخيار: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٧) المقردات في غريب القرآن: ص ٥٠٥ .

كتابات لاستقباحهم ذكره، كساخياج تعاطيه، ومحال ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستخطعونه لما يستحسنونه، قبال تعالى: ﴿وَالْكِعُوا الْأَيْاضُ سِكُمْ ﴾ [التور: ٣]٤.

٣- قوله تعالى: ﴿ وَالرَّابِي لا يَنْحُمُ إِلاَ زَانِهُ أَوْ مُشْرِكُةُ وَالْوَابِيَةُ لا يَنْحُمُهُا إِلاَ وَانْ أَوْ مُشْرِكُ﴾ [العرزات: العقد، لان يحمد ان يقال: الزاني لا يظال إلا زانية، والزانية لا يظوما إلا زان، غالقرآن الذي بلغ الله المصاحة لا يمكن أن ياتي بهذا المحمد المنافضة لا يمكن أن ياتي بهذا المحمد المبتدل.

ئد يصح نفي النكاح من الوطء، فيقال: هذا مفاح وليس بنكاح، ويروى عن النحي ﷺ أنه قسال: ( ولدت من نكاح لا من مسفساح ) . ويفسال عن السوية ليست بزوجة ولا منكوحة <sup>(١)</sup>.

هـ واستدل ابن قدامة بأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما النكاح،
 فكان حقيقة فيه، كما أنه حقيقة في اللفظ الآخر ".

# ثمرة الاختلاف وفائدته:

فائدة الحلاف بين الشافعية والحنفية في المسألة نظهر فيمن زفى بامرأة، فإنها
 تحرم على والده وولده عند الحنفية، ولا تحرم عليهما عند الشافعية .

كما نظهر فيمن علق الطلاق على النكاح، فبإنه يحسل على العقد عند الشافعية، ويحمل على الوطء عند الحنية ع<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة: ٧/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ، بتصرف يسير: ٣/ ١٢٤ . وراجع حاشية ابن عابدين: ٣/٥ .

### القول الراجح في المسألة:

الاختلاف في هذه المسألة لم يقف عند هذين القولين، فابن حجر فيما نقله عنه الآمي برى • أن التكاح في لغة العرب الوطء ، ويسمى به العقد مجازً لكونه سبباً له، وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء لكثرة وروده في الكتاب والسنة <sup>00</sup>.

ورجح الفيومي أنه مجاز في العقد والوطء، لأن النكاح مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض .

والذي يظهر لي أنه حقيقة في كل منهما، فهو حقيقة في العقد وحقيقة في الوطود وخيفة في الوطود لأن المعنى الذي يدور عليه النكاح في لفة العرب كما سبق ياته الضم والجمع، والضم في النكاح قد يكون بالمنقد، وقد يكون بالنوطء، ويبدو أن هذا وهر الذي يراه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قدر أن لفظ التكاح إذا أمر الشارع بدأة يتال الكام وهو المشقد والوطوء، كما في قوله تعالى: ﴿

وقـوله: ﴿ حَتَّىٰ تَكُحَ زُوجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقـرة: ٢٢٠]، وقـوله ﷺ: ( يا معـشـر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) .

لأن الأمر مقصوده تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماً، فالقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض .

وحيث حرّم الشارع أو نهى فإنه يكون تحريماً لابعاضه، ويذلك يحرم العقد مفرداً والوطء مفرداً، كما في قبوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُنكِحُوا مَا تَكُعَ آبَاؤُكُم مِنَ السَّاءِ إِلاَّ فَا مُسْلَكُ ﴾ [التعاء:11].

وقوله: ﴿ حُوِمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ١١]. . وقوله ﷺ: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ).

 <sup>(</sup>۱) جواهر الإكليل: ۲۷٤/۱ .

ويقل عن الإسام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه أنهما فرقا بين من حلف ليفعلن شيئاً ففعل بعضه أنه لا بيرا، ومن حلف لا يقعل شيئاً فقعل بعضه حنث ''ا.

# ثانياً: تعريف الزواج والنكاح في الاصطلاح

تنوعت الفاظ الفقهاء قديما وحديثا في تعريف، فابن قدلمة الفقيه الحيلي لم يزد في تعريف على قوله: 3 الشكاح في الشرع: حقد النزويج، فـحند إطلاق. ينصرف إليه، ما لم يصرفه عند دليل ع<sup>00</sup>.

والمراد بالعقد: « الاتفاق بين طرفين، يلتزم كلَّ منهما بمقتضاه تشيذ ما انفقا علب، كعقد البيع والزواج )<sup>07</sup>.

وطرفا عقد الزواج هما الرجل والمرأة .

والعقد كما هو واضح من النمويف اتفاق ينى عليه النزام، كما تبنى عليه أثار قانونيه، كحل الاستمتاع بين الزوجين، والهر والشقة، أمّا الاتفاق الذي لا تترتب عليه آثار قانونية فلا يسمى عقدا، كالاتفاق على القيام برحلة، وكالحظية ونحو ذلك.

وإنما اقتصر ابن قدامة على تعريفه بذلك لكون هذا الدقد معروفا، فلا يشغي أن يطيل الباحث القول في تعريف المعروف، ومن جهمة أخرى فإنه عرف بعقد التوبيج الذي أبان بعد ذلك أركانه وشروطه وموانعه، فكانه استغنى بما ذكره بعد ذلك عن التطويل في تعريفه .

را) راجع مجموع فتاری شیخ الإسلام: ۱۱/۳۱ . ۲۱/۲۱ . ۲۱/۱۳ . ۲۱۳/۱۳.
 ر۲) المغنی لاین قدامة: ۱۳۲/۷ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط: ١١٤/٢ .

وعرفه ابن عابدين الفقيه الحنفي بقوله: 3 عقد الزواج: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الاخر، أو كبلام الواحد القائم مقامهما، أعني متولي طرفي العقد ؟().

وإذا أنت دققت النظر في التحريف تجد أنه عرفه بذكر ركني العقد عند الحنفية، وهما الإيجاب والقيوا، والإيجاب: اللفظ الصادر من الطرف المؤرج، كان يقول والد المرأة أرجل: زوجتك أبتي. والقبول: هو الموافقة الصادرة من الزرج، كان يقول: قبلت .

فعقد الزواج هو مجموع الإيجاب والقبول، فلا يكون الزواج بالإيجاب وحده من غير قبول، ولا بالقبول من غير إيجاب .

وقـد يصـدر الإيجـاب والقـبول عن شـخص واحـد، إذا كـان هـذا الشـخص وكـيلا للطرفين، وهـذا معنى قول ابن عابدين: أو كلام الواحد القائم مقامهما.

واتحه فريق آخر من العلماء إلى تعريفه بذكر موضوعه، يقول قاسم القونوي: 1 الزواج عقد موضوع لملك المتحة، أي حل استمتاع الرجل من المرأة ،<sup>00</sup>.

وموضوع العقد الذي عرّف الزواج به هو حل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، وكل عقد له موضوع، فالبيع موضوعه ملك السلمة وانتقالها، وموضوع عقد الإجارة الانتفاع بالمين المؤجرة، وموضوع عقد النكاح حل الاستمتاع بين الزوجين.

واحترز القونوي بـقوله: قملك المتعقة عن شراء الأمة، فإن المـقصود بالشراء، ملك الرقية، وإن جاز الاستعتاع بعد ذلك.

والباحثون المناصرون يعرفونه يذكر آثاره، وهذا منتقق مع إيحاء قوله تعالي: ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ أَنْ طَلِّقَ لَكُمْ مِنْ السَّـفُّ لِمُرَاعِ السِّكُورَ الْبِيَّا وَحِمْلُ بِيَنْكُمْ مُودَّةً [ الروم : 11] ، ومن هذا النوع من التحريفات تحريف الشيخ على حسب الله،

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۳/۳ .

<sup>(</sup>۲) أنيس الفقهاء : ص١٤٥.

فإنه قال في تعريفه: 3 هو اتفاق يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، واثنتاسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع ،١٠٠٠

تولي رجل واحد طرفي العقد:

اختلف العلماء في جواز تولي شخص واحد طرفي عقد النكاح ويتحقق ذلك فيما إذا كان العاقد ولياً للخاطين او وكيـالاً لهمـا، أو وكيـالاً لاحدهـمـا ولياً للآخر.

والصواب صحة ذلك، إلا إن بعض الذين جوزوه اشترطوا أن لا يعقد العقد لنفسه، فـإن عقد لنفسه، فيصير أموها إلى السلطان يزوجهـا منه، ومثله القاضي أو السلطان لا يزوجها من نفسه، وإنما يولي أمرهما قاض آخر (").

<sup>(</sup>١) الزواج في الشريعة الإسلامية لعلي حسب الله: ص٣٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع الروضة: ٧١/٧.

### البحث الثاني

## أهمية الزواج ومكانت

الزواج له أهمية عظيمة في حياة الأفراد، وفي حياة الأمم والشعوب، وقد دلُّ الإسلام على عظم شأن الزواج، وأبان عن الرّد البالغ في أكثر من موضع في الكتاب والسنة، وستحاول أن نبرز في هذه للقدمة أهم ما وقفنا عليه في هذا الطاء:

١ ـ الزوجيه قاصدة الحلق في الإنسان وفي جميع المخدلوقات، قال تعالى: ﴿ وَمَن كُلُّ شَيءٌ طَلْقَا زُوجِينَ لَعَلَّكُم تَذَكُّرُونَ ﴾ [الداريات: ١٩] . وقبال: ﴿ سِيحانَ الذي حَقْق الدُورَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦].

خوافد تقدم العلم اليوم، وكشف لنا أن الزوجية لا يخلو منها خلق من مخلوقات الله، حتى الحيوانات الدنيا كالأسييا، وهو حيوان وصيد الحلقة يتكاثر بطريقة الانقسام، والنيات في أدق أنواعه وأصغرها وهو البكتيريا لايمخرج عن غلطة الناءحة.

لا \_ الزوجية آية من آيات الله في خلقه، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿ وَمِنْ
 آياته أن خلق لكم مِنْ أنسفُ كُم أَوْرَاجا أَنسكُوا إليها وَجَعَل بَيْكُم مُودَةً وَرَحْمةً ﴾ [السروم:

لقد أبدع الله الإنسان، وخلق له من نفسه زوجا، وذلك إبداع آخر، والخلق على هذا النحو آية عظيمة تدل على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته .

 ولو خلق الله عباده دفعة واحدة \_ وهو على خلقهم كذلك قــادر \_ لفــاقت بهم الأرض، ولما تحــقق الابتــلاء الذي شــادَه الله لـلجنس الإنســاني الــناشئ عن علاقة الأبوة والبنوة والتروية والقرابة .

والزواج هو الطريق الأمثل لإيجساد الذرية الصالحـة، وكمان البـشـــو قـديما ولايزالون يرغبــون في امتـداد عـقبـهم من بعـدهم، وهذه فطرة فطر الله العبـاد عليها.

أضف إلى هذا أن الزواج يربط بين الأسر، ويقسوي أواصر المعبدة في المجتمعات الإنسانية ﴿وَهُو الَّذِي خَلُقُ مِن الْمَاءِ بَشُراً فَجَعَلُهُ نَسًا وَصِهْراً﴾ [الفرقان: ١٠].

٤ - تكثير الأمة وحفظها من الزوال والإذلال، وإذا قدم كثير من العلماء احكام الزواج في موثقاتهم على أحكام الجهاد، لأن الجهاد وإن كان سبا لحفظ احكام الزواج في المسلمين، إلا أن الكناح هو الذي تتكافر به الأكمة الإلاسية، وهو الذي يوجد به الرجال للجاهدون الذين يحفظون الديار، ويقومون بواجب الصبودية لله رب العالمين، وقد قرر كثير من أهل العلم أن « الاشتغال بالنكاح أفضل من الشخلي لنوائل المجاهات، أي الاشتغال به، لما يشتمل عليه من الذيام، وتبع ذلك با".

• الزواج هو السيل الأمثل لإعفاف كل واحد من الزوجين نفسه وإحصائها، حى لا يقع في الفاحشة، ولا بسلك مسلكا خاطئا في قضاء النسورة، واستمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، وهذا للناء مما الحادة، وفي الحديث (الذيا مناء، وخير مناهها المرأة الصالحة/وراه مسلم وضيره. في القرآن: ﴿قَالَ استَعْتُمُ بِهِ بِيْنَ الْمُؤْمِنُ الْجُرِيرُنُ فَرِيضَتُهِ [الساء: ١٠].

وهذا الاستمتاع الذي يستحقق به قبضاء الشهبوة عند كل واحد من الزوجين فيه

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۳۳.

<sup>(</sup>۲) جامع الأصول: ۲۱/۱۱.

إنسياع للغريزة، وتحقيق للفعلة، وتحصيل للسكون النفسي، وهو ضروري للإنسان، لأن الله خلق الذكر والأثنى، وركز في كبان كل واحمد منهما الميل إلى الأخر، والذي يعائد هذا لليل الفطري يحمل نفسه رهقا، ويسبب لها عشا، والمستل لقالب الفطرة فإنها في النهاية تغلب من يعائدها، وفي كثير من الأحيان يضجر الكبت المالب للفطرة، فيدمر للجنمات التي تقاليه، وقد يميل هذا النهج يصاحبه ويحرف مسارة.

إن التوتر الذي يصيب كل من الرجل والمرأة عندما يفكر أحدهما في الأخر ليس سيله الكبت الذي يولد الانفجار، ويكرن عامل تعيير للأوارد والمجتمعات، وليس سيله أن نظل الشهوات العنان بغير حدود ولا تجود، ولكن السيل لذلك هر إقامة العلاقة السية التي تعلق الفظرة وتربيعا بالطريق القويم الذي يعمر ويثمر، ولا يدمر ويغرب، وهذا السيل هو الزواج .

إن المنهج الذي شرعه الله لا يصادم الفطرة التي خلقها الله في الإنسان، ولكن يسلك بهما المسلك السوي لإنسباعها بطريق نظيف، وفي هذا تهذيب للإنسان ورقمي بمشاعره وأحاسيسه .

وقد استحب أهل العلم للمتزوج أن ينوي بنكاحه السنة وصيانة دينه<sup>(۱)</sup>.

٦ - الزواج سبيل لاكتمال خصائص الرجولة والأتوثه عند الرجال والنساء، لكير من الشمائص تكتمل وتحقق في ظلال الحياة الزوجية، ومنها العواطف السبيلة التي يشعر بها كل واحد من الزوجين تجاه الأخر، ومنها مشاعر الأجره والأمورة، وشاعر العظف والحنان، وهي نشائل كريم تحريم بالحابة الأصرية في للجنمساء الإنسائية، ومنها التكامل في الواجيات والحقوق التي يتبادلها الزوجان، ومنها للمتوليات التي يستعمماكل واحد من الزوجين في إطار الأسرة.

وكثير من الشباب المستهتر الطائش، يتحول استهناره وطيشه إلى رزانة ووقار عنلما يخزوج، ويتحمل مسؤولية الزوجة والأولاد، ويصبح رجلا حازمًا عـاملا يحسن التفكير واتخاذ القرار .

<sup>(</sup>١) مغنى للحتاج: ١٣٩/٣ .

### المبحث الثالث

# مشسسروعية الزواج

### المطلب الأول: الأدلة على مشروعية النكاح

دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على مشروعية النكاح، ويمكن أن نوجز دلالة النصوص على مشروعية النكاح في النقاط الآتية:

 ١ - امتنان الله على عباده بأنه خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، وأنه جعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة .

وقمد سبق إبراد بعض هذه التصوص، ومن التصوص الدالة على هذا المنى عسلاوة على مسا تقسده قسوله تعسالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنْصُكُمْ أَزُواجًا وَمِنَ الأَمَامِ أَوْرَاجًا﴾ [الشورى: ١١]. وقبوله: ﴿يا أيها الناس انقوا وَبَكُمُ الذِي طَلْفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحدة وَخَلِقَ مِنْهِ وَجَهَا ﴾ [النساء: ١].

٢ - حث القرآن على الزواج في قوله تعالى: ﴿ فَانَكُمُوا مَا فَالِ لَكُمْ مِنَ النَسَاءِ مَنْ وَلَاتُ وَرَبَاعُ ﴾ [الساء: ٢]، ورغب الرسول ﷺ في الزواج، فني الحديث الذي يرويه صلم والنسائي عن عبدالله بن عموو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ قال: ( الغنيا متاع، وخير متاعها الرأة الصالحة )<sup>(()</sup>

وفي صحيحي البخاري وصلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( تتكح المرأة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فماظفر بذأت الدين تربت يداك )<sup>00</sup>.

وحث الرسول ﷺ الشباب على النكاح في قوله: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، واحصن للفرج، ومن لم يستطع

<sup>(</sup>١) جامع الأصول: ٢١/٨١١.

فعليه بالصوم فإنه له وجاء)<sup>(۱)</sup> .

والبامة: الجماع، وقبل: مؤونه التكلح وتكاليف، والتفسير الأول مرده إلى السائي، إذ المعنى: من استطاع منكم الجسماع لقدرته على تكاليف المنكاح فليتورج ".

وحث القسران الأوليـاء على تنزوج من لا زوج لهـا في قـــوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَىٰ منكُمْ وَالصَّالحينَ من عَبَادكُمْ وإَمَالكُمُ﴾ [النور: ٣٦] .

والأيم: في الأصل المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثبيا $^{(1)}$ .

واجاز النسران لمن لا يطيق تكاليف نكاح الحسرائر من النساء المتزوج من الإســـــاه. ﴿ وَمَن لَمُ يَسْتَطُعُ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَسْكُمُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا طَكَت إِنْهَانَكُمْ مِنْ فَيَالِكُمْ الْمُؤْمِناتُ ﴾ [الساء: ١٠] .

٣ \_ اخبرنا ربنا تبدارك وتعالى أن المنكاح من سنن المرسلين في قبوله: ﴿ وَلَقَدْ
 أُوسُلُنا رُسُلاً مَن قَبْلكَ وَجَعْلنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَفُرْيَةُ ﴾ [الرعد: ٢٦] .

واتنى الله على عباد الرحمن الذين وصفهم في آخر سورة الذرقان الذين يدصون ربهم قاتلين: ﴿ وَلَنَّا هَمْ لَنَا مِنْ أَوْاجَا وَدَّوَاتِنَا فُرَّةً أَكُونَ ﴾ [الفرقان: ٧٠]. وامن الله على زكريا بإصلاح زوجه له: ﴿ وَاسْتَجَبَّا لَهُ وَهَمَّا لَهُ يُعْتَى وَأَصْلَحًا لُهُ رُوْجَهُ ﴾ [الأنبياء: ٧].

 واخبرنا أن من نعيم الله الذي ين به على عباده في جنات النعيم تزويجهم بالحسور الدين ﴿ كَذَلْكَ وَزَوْجَاهُم بِحُرْعِينَ ﴾ [الدخبان: ٥٠] . ﴿ وَلَهُم فِيهَا أَوْلَامُ مُقْهُرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالَدُونَ ﴾ [البقسرة: ٣٠] . ﴿ هُمُ وَأَوْرَاجُهُمْ فِي ظَلالَ عَلَى الأَوْلَكِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: ۱۱۹/۶ ورواه مسلم: ۱۰۱۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) راجع مغني المحتاج: ٣/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٢٤٠/١٢.

ويصحب المؤمنين في الجنة زوجاتهم المؤمنات من أهل الدنيا ﴿جَنَّاتُ عَدُنْ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُوْيَاتِهِمْ ﴾ [الرعد: ٢٣].

الكار الرسول ﷺ الشديد على اللبن أرادوا الترفع عن الزواج، واعتزال النساء، والإغراق في العبادة، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن الس بن مالك رضي الله عنه قال: د جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي 難 بسالون عن عبادة النبي 難 د فعالوا: وإين نحن من النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا .

وقال آخر: أنا أصوم الذهر ولا أفطر .

وقال آخر: أنا اعتزل النساء، فلا أتزوج أبدا .

فجاء رسول الله ﷺ قفال: ( أنتم اللين قـلتم كلاً وكذا ؟ أما إني أخـشاكم له وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن ستي فليس مني \00.

وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قـال: در رسول الله على عثمان بن مظعون النبتل، ولو أذن له لاختصينا ٢<sup>00</sup>.

والتبتل: الانقطاع عن النساء ، وترك النكاح ، انقطاعا إلى عبادة الله .

وأنكر الرسول ﷺ على عبدلله بن عمرو تركه لزوجته واهماله لها واشتغاله بالعبادة من الصيام والقيام، وأرشده إلى التوازن والاعتدال<sup>70</sup>.

صعيع البخاري: ١٠٤/٩ . صعيع مسلم: ٢٠٢٠/٢ واللفظ للبخاري .
 ١٠٢٠ . . . . ٧٠ . . .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: ۱۰۲۰/۲ .
 (۳) انظر هذا الحديث وطرقه ونظائره في جامع الأصول: ۳۰۰/۱ .

٦ - إجماع الأممة على مشروعية الكتاح: هذه النصوص التي سقناها تدل دلالة قاطمة على مشروعية الزواج، فإنها قطبة الثبوت لا يكن لأحد أن يرتاب في البحقية الرفاحية في قابلة الوضح في الدلالة على مشروعية الزواج، ولما فإن أهل العلم متقدمهم ومساخرهم لا يستطيعون لها خلافا، وقد صرح غير واحد من أهل العلم أن الأمة أو الأمة أو حمدت على مشروعية الزواج، يقبول لهن قلماء: « الأصل في مشروعية الكتاح الكتساب والسنة والإجماع ...، وأجمع المسلمون على أن الكتاح مشروع عنه.

بل إن أهل العلم استفادوا من النصوص التي ستناها أن التكاح شرعة عامة للبشرية، يقول البلقنين: « التكاح شرع من عبهد أدم عليه السلام، واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنّة ؟<sup>00</sup>.

### المطلب الثاني: الذين ينكرون مشروعية الزواج

لقد ضل عن سنة الله في عباده التي رضيها الله لهم وأمرهم بها فريقان:

الفريق الأول: دعا إلى ترك التزوج والبعد عن النساء والنبتل، وهؤلاء نوعان:

١ - قوم يدُّصون أن الزواج قذارة ونجاسة ومبل إلى الشهوات والملذات لا تليق بالإنسان الفاضل، وزعموا أن الزواج يبعد الإنسان عن رتب، ولذا فإن عبّاد التسارى يزعمون أن الرجل الاعثل هو الذي يدع الزواج، والمرأة المثلى هي التي تترجمن وتترك الزواج، وقد أصاب هذا الذاء بعض الصحابة كما سبق بيانه، فردهم الرسول 養 إلى جمادة الصواب، وانكر عليهم فعلهم إنكارا شعيدا، وحذرهم من سؤل هذا الطريق.

وما كـان لعبـد من عبـاد الله، آمن بالله، وصدق برسـوله، واتبع النور الذي ارسل به آن يعارض الله في حكمه، ويناقضه في أمره، ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِينَ

 <sup>(</sup>١) المغني: ٣٣٤/٧ . وانظر كفاية الأخيار: ٢٦/٢ فإن لفظه فيه قريب مما في المغني .
 (٢) مغنى المحتاج: ٣٤٤/٢ .

إذا دُخوا إلى الله وَرَسُوله لِيحُكُم يَشَهُمُ أَن يُقُولُوا سَمِنَا وَأَعْفَا ﴾ [النور: ٥٠]. ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلا هُوَمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يكُونَ لَهُم النَّجِرَةُ مِنْ أَمْرِمِ ﴾ [الاحتراب: ٢٦].

وقد نزوج رسول الله ﷺ ورشب في الزواج، فعا لأحد أن يتنزه عن فعل فعله رسول الله ﷺ فرسول الله ﷺ أتمى الناس واخشاهم لله، واعلمهم بمجبوباته ومكروماته، واوقفهم عند حدوده، ومن خالف سنة رسول الله ﷺ وتكب طريقت، ودعا إلى غير سيله فقد ضلً ضيلالا ميناً .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « احب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهم إليه، لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه، وبلغنا عن النبئ ﷺ قال (تتاكحوا تكثروا، فيلتي أبلعي بكم الأمم حتى بالسقط) وقال: (من أحب فطرتي فليستن بستي، ومن ستني النكاح)<sup>(0</sup>.

وقد فقه صحاية رسول الله ﷺ المنهج الذي دفهم عليه رسول الله ﷺ، كان يلقه بعضهم بعضا به، ففي صحيح البخاري وسن الترمذي أن سلمان زار أخاه أبا الدرداء، وصلم من زوجته أن أبا الدرداء مشغول عنها بالصيمام والقيام، ماتام سلمان عنده ذلك البورم، والزمه الفطر في السام، ونوم شيء من الليل، وقال له في خساقة للطاف: إن لربك طبيك حقا، وإن لفسيك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط كل في حق حقه، فأتى التي ﷺ، فذكر له ذلك، نقال النبي ﷺ: ( صدق سلمان )<sup>00</sup>.

وقفه الصحابة التابعين بهذا النهج، ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: ٩ هل تزوجت ؟ قلت: لا . قال: تزوج، فإن خبر هذه الأمة كان أكثرهم نساء ، يعني رسول الله ﷺ .

وفقه العلماء الأعلام هذا المنهج، فسلكوه ،ورغبوا في اتباعه، وأنكروا على

<sup>(</sup>۱) مختصر المزني: ۳/ ۲۵۵ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول: ٤٢٨/١١. وقال المحقق رواء البخاري في كتاب النكاح .

من حاد عده يقول الإمام احمد رحمه الله: 3 ليس العزوية من أمر الإسلام في شيء، النبي تزوج اربع عشرة اسرأته ومات عن تسع، ثم قال: لو كان بضر ابن الحارث تزوج كان قد تم أمره كانه قد تزك الناس الكاناح لم يغزوا ولم يحدوا، ولم يكن كلا، ولو يكن كلا، وقد كان النبي على يصبح وما عندم شيءٌ، وكان يخذا الكاح ويحث عليه، وينهى عن النبياً، فمن رغب عن فعل النبي على قبل على عيد حذ، ويعقرب - عليا السلام - في حزنه قد تزوج النبي على قال: حب إلي الناء ا<sup>00</sup>.

٢ ـ وذهب قدم آخرون إلى أن الزواج شرّ، لأنه يؤدي إلى وجود الإنسان، ووجود الإنسان لايؤدي إلا إلى النك والنصب والعلاب والمصائب والآلام، وهؤلاء يزعمون أن الوجود الإنساني شرّ، وأن العدم خير من الرجود، وفي ذلك يقول أن العلاء المدى:

هــذا جـنــاه أبـــي عــلي ومــا جـنيت عــلي أحــــد

وهؤلاء نلقضوا الله في حكمه، وكذبوا ما جاء به، فالله امنز علينا بخلفنا ووجودنا، وغفلوا عن الحكمة من وراء الخلق، وقضوا عمسرهم في التناوه والتحسر على وجودهم، بدل اشتغالهم بما خلقهم الله لمن تحقيق العبودية ف ليقوزوا بالنبع الدنيوي والأخروي .

والفريق الدانمي: الذين ضلوا عن المتهج الحق دعاة الإباحية الذين بريادون العلاقة بين الرجال والنساء مضاعا بلا ضوابط، ومن غير حدود ولا قيود، ودولاء يزعمون أن الزواج من مخلفات للاضي العنن، وينعون إلى تخلص البشرية من عقد الماضي، وقد حمل راية هذه الدعوى افراخ الشيوعيين، ونادوا بتحطيم الأمرة، فازال الح دولتهم المعاصرة كما أزال دولة مزدك المجوسي قديمًا الذي دعا إلى مثل هذه الإباطل .

إلا أن الإباحية لم تكن قصرا على الشيوعية، فها هي الديار التصرانية في عالم الغرب تش تحت وطأة الإباحية التي تندمر الأسر والقيم وتفتك بالأفراد

<sup>(</sup>١) تلبيس إيليس: ص٣٠٠٠ .

والمجتمعات، وتنشر الرذيلة باسم الحرية .

ونحن اليوم أقدر الناس على إدراك مساوئ الإباحية، فالمجتمعات الغرية التي سادتها الإباحية تجني الصاب والعلقم، فالأمراض الجنسية اليوم في تلك المجتمعات أكثر من أن تحصى، وبعضها إذا أصاب الإنسان فإنه لا شفاه منه، ولابة أن يقضى عليه، وقد أصابت تلك الأمراض عشرات اللابين، وهي تفتك بثلك للجمعات فتكا ذريعاً .

والأطفىال الذين لا آباء لهم هم ثمار العلاقات المحرمة في عالم الغرب، وقد تنامى عددهم اليوم، وأصبحوا يشكلون نسبة ضخمه من المواليد.

وقد أسهسمت الإباحية في الجسمود القسي والإغراق في المادية، وتبلد الأحاسيس والمشاعر، وغاصت تلك المجتمعات تحت احمال هائلة تقذرت فيها الأرواح، وأفسدت فيها القوس، إن الإباحية دمرت المجتمعات قديما، وهي اليوم تقوم بتلمير للجمعات التي تفشى فيها .

## المطلب الثالث: درجة مشروعية التكاح

لقدمنا في البحث السابق أن النكاح مشروع، وسقنا الأدلة المدالة على المشروعية، ولقوة هذه الأدلة وظهورها وصراحتها فإن الأدّة اجمعت على ما دلت على بلا خلاف يبها، وآثار ودجات المدروعية الإياحة، إلا أن الناظر في نلك الأدلة يجدها لا تدل على الإياحة فحب، بل تدل على الاستحباب أو الوجوب، وقعد اختلف أهل المدلم في حكم النكاح بناء على فقههم لئلك الدوس، وستعرض في هذا المبحث مذاهب العلماء وادلتهم:

#### أولاً: القائلون بوجوب النكاح:

ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح فرض عين يأثم تاركه مع القلمرة عليه، قال بذلك أهل الظاهر<sup>00</sup>، والذي نص عليه ابن حزم أنه واجب على الرجال دون النساء، والواجب هو النكاح أو التسري أيهما فعله أجزاء<sup>00</sup>.

ونقل الكاساني عن يعض الحضية أنه فرض كفاية كالجمهاد وصلاة الجناز<sup>©</sup>، ونقل عن آخرين أنه واجب، والقائلون من الحضية بالرجوب منهم من عده واجبا كفائيا كون البلام، ومنهم من جمله واجبا عينيا عملا لا اعتقادا على طريق التمييّن كصدة الفطر والأضحية والوتر<sup>©</sup>

والقول بوجويه رواية عن الإمام أحمد، وهو قبول لبعض الحنابلة<sup>00</sup>، وذهب يعض شافعية العراق إلى القول بأنه فرض كفاية، يقاتل أهل البلد الذين يمتعون ش<sup>00</sup>، ومن أعلام الشافعية الذين قالوا بوجوية أبر عوانة<sup>00</sup>.

### أدلة من ذهب هذا المذهب:

استدل المذين قالوا بالفرضية أو الوجوب العيني أو الكفائي بالنصوص الأمرة بالنكاح التبي صبق ذكرها، كقوله تعالى : ﴿فَانَكِمُوا مَا فَاَبِ لَكُمْ مِنْ السَّاءُ ﴾ [النساء: ۲] وقبوله: ﴿وَلَنَكُمُوا الْإِنْهَا مِنْكُمْ ﴾ [النور: ٣]، وقبول رسبول الله ﴿ (بامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج ) .

(١) بدائم الصنائع: ٢/٨/٢ . بداية تلجتهد: ٣/٢ .

(۲) المحلى: ٩/ ٤٤٠، ٤٤٤ .

(٣) بنائع الصنائع: ٢٢٨/٢ .

(٤) المصدر السابق .
 (٥) المغنى: ٣٣٤/٧ .

(1) روضة الطالبين: ۱۸/۷ . مغنى للحتاج: ۱۲۰/۳ .

(٧) نيل الأوطار: ١١١/٦.

فالأمر عندهم للوجوب، ولم يأت صارف يصرف عن الوجوب، وقـد تأكد الوجوب بإخبار الرسول ﷺ أن الزواج من سته، وإخبار القرآن أنه من سنة المرسلين، كـمما تأكـد بإنكار الرمسول ﷺ على من عـزم على ترك النكاح، أو شرع في التبتل، وقد سبق ذكر ذلك كله .

ثانياً: القاتلون بالاستحباب حال التوقان والوجوب في حال الخوف من الوقوع في الزنا:

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب النكاح للتانق إليه الذي لا يخشي على نفسه الوقوع في الزنا، فإن كان توقانه شديدا بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، وجب عليه الزواج متى قدر على تكاليفه(١٠).

وإليك بعض النقول عن بعض أهل العلم المصرحة بهذا القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم .

يقول الكاساني رحمه الله: ﴿ لَا خَلَافُ أَنَ النَّكَاحِ فَرَضَ حَالَةَ التَّوْقَانَ، حَتَّى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قــادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم الا".

وقال صاحب الدر المختار: ﴿ ويكون واجبا عند التوقان، فإن تيقن الزنا إلا به فوض ۴<sup>™</sup>.

وقال ابن عابدين في تعليقه على القول السابق: قمالا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا ،<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع حاشية ابن صابدين: ٧/٣ . بدائع الصنائع: ٢٨٢/٢ . كفاية الأخيار: ٦٧/٢ . روضة الطالبين: ١٨/٧ . مغنى المحتاج: ١٢٥/٢ . مختصر الزني: ٢٥٥/٢ . الكافي في فقه أهل المدينة: ١٩/٢ه . حواهر الإكليل: ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٢٢٨/٢ .

٦/٣ : عاشية ابن عابدين ٦/٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق .

وقـال ابن عبـدالبـر: ( ليس الترويـج بواجب إلا على من تاقت نفـــه إليـه، واشتدت عزبته وقدر عليه ه<sup>(۱)</sup>.

وقـال النووي: 1 في شـرح مخـتـصر الجـويني: من خـاف الزنا وجب عليـه النكاح <sup>0</sup>.

وقد ترر ابن قدامة في أكثر من موضع من كبه 3 أن من يخاف على نقسه الوقوع في المحظور إن ترك الكاح فإن يجب عليه الكاح في قول عائد الفقهاء، لاى يؤده أعضاف تفسه وصورتها عن الحرام ؟ ". وفي علمه الحال، وهي التي يخاف المرء على نقسه الوقوع في الفاحشة خاله 4 يُقدّمُ على حج واجب زاحمه، قال ذلك القفيه الحيلي صاحب نيل المآرب ".

وصدق الفرطمي ويرَّحين قال فيما حكاء عنه الشوكاني: ﴿ المستطيع الذي يخاف الفمر على نفسه وديت من العزوية لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج على ٩٠٠٠.

## أدلة من قال بهذا القول:

حمل العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب النصوص الأمرة بالنكاح على حـالة الحوف من الزنا حالة التوقان<sup>07</sup>.

ودليل الوجوب في مثل هذه الحالة الخهير من أن يستدل له، لأنه يجب على المسلم إعفاف نفسه، فإذا تيمن أو ظن ظنا راجحا أنه سيقع في الفاحشة إن لم يتزوج وجب عليه الزواج .

- (١) الكانى في بقه أهل المدينة: ١٩/٢ .
  - (٢) روضة الطالبين: ١٨/٧ .
  - (٣) المغنى لابن قدامة: ٣٣٤/٧ .
    - (٤) نيل المأرب: ١٣٦/٢ .
  - (٥) نيل الأوطار: ١١١/٦ .
  - (٦) راجع: الروضة البهية: ٣/٢ .

ثالثاً: القائلون بالكراهة أو التحريم:

ألقبت الشوء فيما مين على قول الذين ينكرون مشروعية الزواج، وينت وجه الرد عليهم، والثالور بذلك القول ليسوا من أهل الفقه واليصيرة في دينهم، وقد نسب إلى بعض أهل العلم القول بأن النفرغ لنوافل اللبادة الفطل من النزوج لمن تاقت نفسه للعبادة، ولكنه قمادر على ضبط نفسه، ولا يخشى المرقوع في الزنا.

وقد عزا الكاساني في بدائعه وابن قسدامة في المغني هذا البقول للإمـام الشافعي وبالغا في الرد عليه<sup>١١</sup>.

وهذا القول لا تصح نسبته إلى الإمام الشافعي، فقوله الذي نص عليه، وعليه فقهاه مذهبه هو استحباب النكاح للتائق رجلا كان أو امرأة، لامر الله به، ونفيه إليه، واستندل على ذلك بما استدل به جمهور أهل العلم، وإنما استحب الشافعي التخلي لنواقل العبادة لمن لم تمق نفسه إليه".

ودهب بعض أهل العلم إلى كراهة الزواج أو تحريمه في حال كون الرجل غير أمادر على الكتاب، أو غير قادر على تكاليف من الهر والنفقة، أو كان يخشى أن لا يجسل نقسه عن ظلمه لزوجت<sup>70</sup>، وكن الشانهي الزواج للاسير في دار الحرب، ولم يجزه الإمام أحمد إلا لفروره، فإن أضطر إليه فعلم العزل وجوبا، وطل الشافحي كراهته لزواج الأسير بالحرف على ولد، من الكفر والاسترقاق<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢٢٨/٢ . المنني: ٧/٥٣٥. ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني: ٣/ ٢٥٥. روضة الطالبين: ١٨/٧. مغني المحتاج: ٣/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين: ٣/٦.

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج: ٣/١٢٥. نيل المأرب: ١٣٧/٢.

#### القول الراجع:

والذي يظهر لي أن التصوص الرغبة في الزواج قد دلت على الاستحباب المؤكد، واستقراء المتهج القرآني يدل على أن يبان المشروعية كاف في دفع المُكلفين إلى الزواج، ذلك أن المشروعية والندب تردع الذين يُذَعون إلى العزوية والتبل والترفع عن الزواج، واعتبار العزوية فضيلة وقرية إلى الله .

الغزاة استقر في التفوس أن التكال ليس رفيلة، بل هو مشروع وفضيلة فإن الديرية الجنسية المقدوسة في أعماق النفس السرية تكفي لدلام أصحابها إلى الزراع، فإن هذه الغزيزة ذات قوة هاتلة، تدفع صاحبها دعا مائلا الإنسامية ولا يحتاج المرة إلى أوامر صارمة كي يستجب النفاء أنسطرة، ومكانا الحال في الشامام والشراب بكفي لتحصيله أن يعلم المرء حله ومشروعته، وقملة عهدنا من الشريعة اتها لا تحرص على إيجاد الدوافع الخارجية لافعال التي لها دوافع من داخل الفضى كالسكامية والطعام والشراب ورحاية الأولاد، أما إذا كانت الأفعال ليس لها دائع من داخل الفضى في المعل كالجهد وإياء الزكاة وير الوالدين .

فإذا كانت الغريزة الجنسية معدومة عند بعض الناس، أو كانت موجودة فزالت لمرض أو كبير، فملا يقال: إن الزواج في حق مثل هذا الرجل مستحب أو واجب، لأن علة الوجوب وهي تحوف الزنا غيير موجودة، ومقصود النكاح تحصيل الولد، وتكثير النسل، وهذا كله غير موجود فيمن لا شهوة عنده.

الزواج مقاصد الحروز ان يقال: إن الزواج محرم في حق مثل هؤلاء، الأن في الزوجن الزوجن الزوجن الزوجن الزوجن الزوجن الزوجن الزوجن الأكثر، وإنقاق الزوج على زوجت، وتهيئة الزوجة البيت وإعداد الطعام، وكل سا يقال: إنه يجب على الطرف العاجز عن الوطء ان لا يملس على الطرف الاكثر، بل عليه ان يين له ويكشف ما به من عيب، فإن رضي الطرف الأخر بالزواج، فلا حرج عليه "

<sup>(</sup>۱) راجع: نيل المآرب: ۱۳٦/۲ .

وظاهر كلام الإسام أحممه أنه لا فوق في إيجاب النكاح بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، وقال: ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق، وإن لم يكن عنده صبر

واحتج بأن النبي ﷺ كنان يصح وما ضده شيء، ويسي وما عنده شيء، وان النبي ﷺ زوج رجلا لم يقدر على تحصيل خاتم من حديد، ولا وجد إلا إذاوه، ولم يكن له رداء . أخرجه البخاري .

قال أحمد عن رجل قبل الكسب يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم، التنزوج أحصن له، ربما أتن عليه وقت لا يملك قلبه فيم، وهذا في حق من يمكنه التزوج، أو في حال رضي المرأة بالزواج منه فقيرا، فأمّا من لايمكنه فـقد قال الله تعالى:﴿وَلِيَسَعْفِوا للّذِينَ لِايَعِدُونَ لِكَامًا﴾ [النور: ٣٣].

أما تزوج الأسيـر فـإن خـشي على ولـد، من الكفـر والاســـرقــاق فــالقــول بالكراهية أو التحريم متجه، وإلا فهو مباح.

### اللبحث الرابع

## طبيعة عقد الزواج

اعتداد المسلمون أن يحيطوا عقد الزواج بهالة من القدسية والتعظيم، وهذا مستمد من توجيهات القرآن والأحاديث النبوية، وقد سبق ليراد النصوص الأمرة بالزواج والمعلية الشأنه .

إن المسلمين لا يحظون بعقد السيع ولا بعقد الإجازة ولا غيرهما من العقود احتفالهم بعقد الزواج، كل ما تحتاب العقود سوى عقد النكاح ليجاب وقبوك وشهود، أما الزواج فهدي الإسلام فيه أن تسبقه خِطبة، وسياتي الحديث عن الحلية وما يتعلق بها.

وعند الدقد يُدعى الأقارب والجيران والأصدقاء لحضور الدقد، وتخطب فيه خطبة تبدأ بالتسمية، ويش فيها بحمد الله، والصلاة على رسول الله، وتبين فيها احكام الزواج، والغاية منه، كما يشار فيها إلى الأداب والأخلق التي بجب أن يتعمل بها الزوجان، وحقوق كل منهما على الآجر، ثم يجري الإيجاب والفيول بحضور الشهود، وقد أمر الرسول ﷺ إعملان النكاح والضرب عليه بالدف، كما شرعت في الولية.

ويستحب تهشة العروسين والدعماء لهمما<sup>(١)</sup> ، وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الالباني جملة من الأحماديث الواردة في هذا الأمر<sup>(1)</sup> ، منها رواه البخاري ومسلم أن الرسول ﷺ هنا جايراً ودعمى له في زواجه بقوله: ( بارك الله لك).

وقال لعلي بن أبي طالب: ( اللهم بارك فيهما ، وبارك لهما في بنائهما ) رواه ابن سعد والطبراني في الكبير بسند حسن .

وروى أبو داود والشرمـذي وأحمـد وغـيـرهـم أن الرســول ﷺ كان إذا رفــاً

<sup>(</sup>١) بدائم الصنائع: ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين: ٧/ ٣٥ . جواهر الإكليل: ١/ ٢٧٥ .

الإنسان ( أي دعـا له في زواجـه ) قـال: ( بارك الله لـك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ) ( ).

وقال نسوة من الأنصار لـعائشة عنـد تزوجها بـالرسول ﷺ: 1 على الخير والبركة ، وعلى خبر طائر ، رواه البخاري ومسلم .

ولو خلا عقد الزواج من هذه المراسم التي تحيطه بهذه الهالة من القدسية، واقتصر فيه على الإيجاب والقبول، وذكر فيه المهر، وشهد عليه شاهدان فإن الزواج يقع صحيحا .

ولم تشترط الشريعة في عقد الكتاح أن يعقد في المسجد، كما لم تشترط عقده على يد عالم أو فقيه، ولا تسجيله في سجل خاص، كل ما اشترط فيه تحقيق أركانه وشرائط الأركان.

إن الزواج في الإسلام مرهون بارادة المماقدين، يتم برضاهما وفق ما شرعه الله، وكما عقداء بارادتهما فإنهما يستطيعان الأشكال منه بارادتهما أما الزوج فيستطيع الطلاق، وأما الزوجة فتسطيع الفكاك بالخلع، كما يستطيع الفاضي التمويق بين الزوجين إذا طلب احدهما ذلك، وكان للتفريق ميرواته وأسبايه .

أما ما جرى عليه العمل في البلاد الإسلامية من وجوب توثيق عقود النكاح، وعقده على يد القاضي أو المالاون فهو عائد إلى أحكام إدارية تنظيمية، الزمت بها الدول قطعا لما يحدث بين الناس من تنازع واختلاف كما سياتي بيانه، ولو تم الزواج من غيرها قبلا يكون عند الله باطلا، ولكنُّ الماقدين ومن عقد لهما قد تنالهم العقوبة من الدولة .

هذا هو الزواج في الشريعة الإسلامية وهذه طبيت، أما الزواج عند التصارى فعلا يتم إلا بصلاة الإكليل على يد كاهن طبيقا الطفوس الكنيسة، والذي يحل المرأة للرجل والرجل للمعرأة ليس هو المقند، وإنما هي الصلاة التي يقوم بها الكاهن أو القنيس .

<sup>(</sup>١) راجع آداب الزفاف: ص ١٧٢ .

وقد جعلت الكتيسة الزواج سرًا من أسرارها السبعة المقدمة، وجعلته رابطة مقدمه لا تقبل الفصام بين الزوجين، وهي لا تعترف بالزواج المدني الذي شاع في هذه الايام، وتعتبره كان لم يوجد<sup>00</sup> .

ومن درامه عقد الزواج في الشريعة الإسلامية درامة مقارنة بما عليه الأمم الاغرى تين أن موقف الإسلام جاء موقفا وسطا بين اتجاهين متعارضين كما قبل الدكتور الساعي رحمه الله:

الأول: أن عقد الزواج عقد ديني لا ينمقد إلا تحت اشراف رجال الدين أو بوساطتهم، فإذا عقد خارجا عن ذلك لم يكن معترفا به في الدين، ولا تترتب عليه آثاره، وهذا ما قررته الشرائع الوثنية قاطة، وقورته الديائه للسيحية فيحا

الثاني: ان عقد الزواج عقد مدني بحت، فلا علاقة له بالدين، ولا صلة له به، وهذا ما نادت به الشيوصية، وذهبت إليه آكثر القراتين الغربية الحديثة، وإن كانت لا تمانع من إجراء عقده في الكنيسة بعد أن يتم إجراؤه فمي سجلات الدولة الرسية".

<sup>(</sup>١) شرح أحكام الزواج للطواتف المسيحية في سورية ولبنان: ص١٠٣-١٠٥.

 <sup>(</sup>٢) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري للسباعي: ٢٢/١.



## ولنعل ولناني

# أحكام خطبة الزواج

### إلبحث إلاول

## تعريف انخطبة وحكمها

الحطية بكسر الحداء وضمها مشتقة من المخاطبة، وهي الكلام والمحادثة التي تجري بين التكلم والسامع، تقول العرب: خاطبه مخاطبة وخطابا إذا كالله وحادثه .

وقد جعلت العرب الخطبة بضم الخـاء لما يلقى من كلمـــات في المجـام والمحافل، تقول: خطب فلان من على منير المسجد خطبة، إذا الفي عليهم كلمة تعرورة بجواصفات معروفة .

أمّا الخِطبة بكسر الخاء فهي طلب المرأة للزواج، يقال: خطب فلان إلى فلان ابته، أي طلب منه الزواج بها<sup>١١</sup>٠.

قــال الشربيني: ٥ الحِطبة بـكسر الحناه: التــمـاس الخاطب النكــاح من جهــة المخطوبة ٤ وقال ابن عابدين: ٥الحطبة بكسر الخاء طلب التزوج) ٠٠٠

وقد يسقدم الحاطب لاسراة فلا يجاب، وقد ينال وعدا من المرأة أو وليها، وقد يؤكد الوعد بثراة الفائحة كما اعتاده بعض المسلمين، وقد يسوق الخاطب للمخطوبة من الهدايا ما يؤكد به رغبت في الزواج، وقد تقضي الظروف بأن

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذا: القانوس للحيط: ص١٠٣، للصباح للنير ص ١٧٢. مختار الصحاح:
 (١٠ المجم الوسط: ٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج: ٣/٨٢، حاشية ابن عابدين: ٨/٣.

يقدم الخاطب المهر أو بعضــه للمخطوبة، وكل ذلك لا يعدو أن يكون خطبة ولا ينعقد به الزواج .

والذي عليه أهل العلم أن الحظية مشروعة لمن أراد الزواج، قبال تعالى: ﴿وَلا جَبَاحَ عَلِكُمْ فِيمَا عُرْفَتَهِ بِهِ مِن حَلِيَّةِ النَّمَاءُ ﴾ (البقرة: ١٦٠) ولم يذهب احد من أمل العلم إلى القول برجوبها، وأقمى ما ذهبوا إليه هو القول باستحيابها، ومن القاتلين بالاستحباب الغزالي رحمه الف<sup>00</sup>.

ورجمه من ذهب إلى الاستحباب ( ان الني ﷺ نطب عباشة إلى ابي يكر، فسقال له ابو يكر: إنما اننا الخوك، فقال له: ( أنت أني في دين الله وكتابه، وهي لي حلال ) . رواه البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا .

وفي الصحيح أيضا أن الرسول ﷺ خطب حفصة'''.

## خطبة المرأة أو وليها رجلا:

المعهود المعروف عند المسلمين أن يتقدم الرجل لحظية المرأة، وتجد المرأة وأملها حرجا شديدا في أن يخطوا رجلا، إلا أن أهل العلم والصلاح كانوا ولا يزالون يتجاوزون مذا الحرج .

فوالد المراتين اللتين سلمى لهما نسي الله موسى في مدين عرض على موسى أن يزوجه احدى ابتسبه ﴿ قَالَ إِنِّي أَوِيدُ أَنْ أَلْكُمُكُ إِحْدَى ابْنِي هَانِّي عَلَى أَنْ نَاجِرِي لَمَانِي حِجْجِ فَإِنْ أَنْصُفَّ عَشْرًا فَمِن عِندُكُ ﴾ [القصص: ٧٠]

وعرضت امرأة من الصحابيات نفسها على الرسول ﷺ قائلة: ﴿ يارسول الله الله مي حاجة؟ ﴾ . فقالت ابنة راوي الحديث أنس بن مالك،وكانت جالسة إلى جانبه عند روايته الحديث: ﴿ ما آتل حياتُهَا، واسوائله ! ﴾ .

 <sup>(</sup>١) تقله عنه النووي في الروضة: ٣٠/٦ . وذكر أنه لاذكر للاستحباب في كتب الشافعية وإنما يذكرون الجواز. مغني للحتاج: ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١٧٦/٩ . ورقمه: ١٢٢٥ .

فقال أبوها: ﴿ هِي خير منك، رغبت في النبي ﷺ فعمرضت نفسها (ا).

وعرض عمر بن الخطاب ابت حقصة عندا توني زوجها على عثمان بن عضان، ثم على أبي يكر الصديق رضي لله عنهما، ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر وضي لله عنهما أن عمر بن الخطاب رحول تأثيت خضمة بنت عمر من خيس بن حلاقة السهمي، وكان من أصحاب رحول لله ﷺ، توفي بالمدية، قال عمر بن الخطاب: « أنت عثمان بن عثان فعرضت عليه خصة، قال، مانظر في أمري، فلبت ليالي، ثم لقيني ققال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي مذا .

قال صمر: فلقيت إيا بكر الصديق، فقلت: إن شت زوجتك حفصة بت عمر، فصمت أبر بكر فلم يرجع إلى شيئا، وكنت أرجد عليه مني على عثمان. فليت ليالي، تم خطيها رسول أله ﷺ، فلكحتها إياه .

فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ خفصة فلم ارجم إليك شيئا ؟ قال عمر: قلت: نعم .

قال أبو بكر: فإنه لم يتنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله ﷺ قـد ذكرها، فـلم أكن الأفشـي سر رسول الله ﷺ، ولو ترك رسول الله ﷺ قبلتها أ<sup>00</sup>.

وقد استدل أهل العلم بهذه الأدلة على أنه: 3 يسن للولي عرض موليته على ذوي الصلاح كما فعل شعيب بموسى وعصر بعثمان ثم بأبي بكر رضي الله عدما 70

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٩٤/٩ . ورقمه: ٥١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٩/ ١٧٥ . ورقمه: ١٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج: ١٣٩/٣ .

تزيين البنات لينفقن:

نص أهل العلم أن • تحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فسيهن الرجال منين<sup>03</sup>:

وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (لو كان أسامة جارية لحليتُه وكسوتُه حتى أنفقه ) <sup>(1)</sup>.

۱) حاشیة ابن عابدین: ۱/۴ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة: ٣٣٤/١ . ورقم الحديث: ١٦٠٧ .

## اللبحث الثاني اللواتي لا بجوز خطسته

# النساء اللواتي لابجوز خطبتهن

كل امرأة لا يجوز الزواج منها على صبيل التأيد أو التوقيت فيأته لا يجوز خطيتها بحال، وسيأتي ذكر للحرمات من النساء في مبحث مسئل، وسنقتم في هذا للبحث على حالتين: الأولى: خطية للمتنة، فإن المعتنات وإن كان لا يجوز الزواج منهن إلا أنه يجوز خطيتهن تصريفاً في بعض الأحوال . والتأنية: خطية الرأة المطورة .

## ١ \_ حكم خطبة المرأة في عدتها:

لا يجوز التصريح بخطبة المراتة مطلقا، ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاته، أما المعتدة الرجمية فلا يجوز التعريض بخطبتها، واختلف العلماء في جواز التعريض بخطبة المطلقة ثـلاثا، فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز ذلك، وهذا هو القول الأظهر عند الشافعية، والأظهر عند الحنمية عدم جواز ذلك.

وعمدة من منع من التعريض يخطبة المللة ثلاثا أن النص المبيع للتعريض بالخطبة وهمي قـوله تعـالى: ﴿ وَلا جَاحَ عَلَكُمْ فِسَمَا عَرْضَتُم بِهِ مَعْ خَطْبَةَ النَّمَاءُ ﴾ إبالحُطِقَة: ٢٣] إنما ورد في المعتلة من وفاة، فلا يجوز تعليثه إلى غيرها من العاداء

والذين أجازوا التعريض بخطبة المتدة من طلاق الثلاث حجتهم أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها، كما لا يمكن للمعتدة من وفاة أن تعود إلى زوجها المترفى، فالمنى موجود في الحالين، بخلاف المعتدة من طلاق رجعي.

وقول المانعين أرجح، فالمطلق قد يتأذى من التمريض بخطبة زوجه، وقد يثير هذا المدادة والأحقاد، فالمهد برياط الزوجية قريب، والنفوس تحتاج إلى مدة من الزمن لتهدا وتنسى،

<sup>(</sup>١) راجع: جواهر الإكليل: ٢٧٦/١، للغني: ٧٥٢٥. مغني المحتاج: ١٣٧/٣.

والحكمة من وراء المتم من خطية المعتنة الرجمية اتها في حكم الزوجة، يقول الإمام الشافعي: ﴿ لا يجوز لأحد أن يعرض بالخطبة لامرأة بملك زوجها الإمام الشافعية كثير من معاني الأزواج، وقد يخذف إذا عرض لهما من ترقب فيه باخلية أن وقد تشدد أهل المندل أهل الكبر على من خطب امراة في عنتها، وفي ذلك يقول ابن تبعية: هن خطب امراة في عنتها، وفي ذلك يقول ابن تبعية: هن خطب امراة في عنتها التي زدوده واصاله عن ذلك، فيمان المخاطبة عن ذلك، فيمان الخاطب وللخطوبة جميعا، ويؤجر عن التزوج بها، معاقبة له يتقيض تصده. أأن

والنصريح بخطبة للعندة أن يقول لهما أريد نكاحك، أو إذا انقضت حدتك نكحك، والنحريض أن يقول كمالاما محتملاً غبر صريح بالخطبة، كقوله: رب متطلع إليك، وراغب فيك، وحريص عليك، ونحو ذلك .

وإذا خطب الراة المتوفى عنها زوجها في عدتها خطبة صويحة، وتزوجها مد انقضاء صدتها كان آلما، والزواج صحيحا، أما إذا تزوجها في عدتها فالزواج باطل<sup>00</sup>.

### ٢ ـ خطبة المرأة المخطوبة:

لايجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وقـد جامَت الأحاديث مصـرحة بالنهي عن ذلك .

فقي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (لايخطب الرجل على خطبة أنب ) زاد البخاري: (حتى ينكح أو يترك) وفي رواية عند مسلم: (حتى يلر)<sup>©</sup>، ورواه البخاري عن ابن عسر بلفظ: فهى النبي ﷺ إن

<sup>(</sup>١) الأم: ٥/٢٢ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۸/۷ .

<sup>(</sup>٣) الأم: ٥/ ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١٩٩/٩ . ورقعه: ١٤٢ . صحيح مسلم: ١٠٣٣/١ . ورقعه:

يبع بعضكم على بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يسرك الحاط او ياذن له ؟ .

ورواية ابن عمر رواها مسلم أيضا، وفيها أن النبي ﷺ قال: ( ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) "٠٠.

والخضاء من وراء النهي من الخطبة على الخطبة أن هذا القعل يورث العداوة والبغضاء، كما يؤوي إلى أن يؤكي المراء نقسه، ولم غيره، وتزكية النفس مدمومة في الارتحاق الفسكية في الله المنابعة على والغيبية من عليبته غيبية ، والغيبية من الكيار فورلا يقتب يُقصكُم يُعدَا في (الخجرات: ١٧)، وقد نص ابن عابدين على أن الخطبة على الحليلة و خطاه وخيافة ".

ويؤكد هذه المماني التي ذكرناها أن الخطبة على الخطبة صدوان من الخاطب الأول على الثاني، والله يقول: ﴿ وَلا تَضَاّوا إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُشَايِنِ ﴾ [البقرة: ١٠]. وقسب إياله ك، والله يقدول: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ هَا التَّسَبُّوا فَقَد احْسَلُوا بُيْنَاكُ وَإِنَّمَا عَيْنَاكُ وَالْأَعْرَابِ: ٥٠].

وقد ذكر شبخ الإسلام ابن تبعية 1 أن الأثمة الأربعة اتفقوا في المنصوص عنهم وغيرهم من الأثمة على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه <sup>07</sup>.

وذكر أنهم إنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين:

الأول: أنه باطل، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .

ورقعه: ۱٤۱۲ . (۲) حاشية ابن عابدين: ۹/۳ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٧/٣٢ .

على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة(").

وقد عزا ابن رشد القول بالفسخ إلى دارد الظاهري، وجعل للإمام مالك في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: القول بالفسخ . والثاني: عدم الفسخ . الثالث: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده<sup>00</sup>.

وقد رجح شيخ الإسلام قول من ذهب إلى الفسخ<sup>٣٠</sup>.

والذي يظهر لمي أن الخاطب على خطبة آخيه أثم عاص، وعلى الحاكم تعزير مثله، كي يؤدبه، ويؤدب به غيره، ولكن العقد صحيح، لاينبغي فسخه.

وإنما كان العقد صحيحا، لأن النهي في الحديث صلط على الخطة نفسها لا على العقد، والعقد استوفى أركانه وشروط، والمخالفة في الوسيلة لا في العقد نقسه، ولا في جزء من أجزاك، حتى ولا في مقدمة لازمة له، نيسكن ان يجري العقد من غير خطية، كما أنه يمكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون عقد، والنهي يقى قائما، ولو لم يجر عقد .

وقد ذهب جمع من أهل الصلم في مقدمتهم الإمام الشانعي ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن النهي عن الحطة على المخطة يتجه فيما إذا أجابت المرأة أو وليها الحاطب، أما في حال عدم إجابت فلا تحرم خطة غيره .

واستدل على هذا بحديث فاطعة بنت قيس الني اخبرت المرسول 義 ان معاوية وأباجهم خطباها، فاسرها الرسول 義 ان تنكع اسامة، فالحالة التي خطب فيها الرسول 義 غير الحالة التي نهى عنها، والحال التي نهى فيها حال من لم يجب الخاطب الأول<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد: ۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٢/١٠ .

<sup>(</sup>٤) الأم: ٥/٤٣ .

وهذا المذهب الذي ذهب إليه الشافعي هو مذهب الشافعية والمالكية وكثير من أهل العلم<sup>(1)</sup> .

وذهب الحنابلة إلى أن إجابة الخاطب الأول تعريضا كافية لتحريم تقدم غيره لخطبتها، وإن لم يجب صراحة<sup>??</sup>.

ويرى ابن حزم - رحمه الله - أن مجرد التقدم لحظية امرأة ما يجعل خطيتها من غيره حراما إذا علم بذلك، واستشى حالة واحدة يجوز للتاتي التقدم للخطبة هى أن يكون الأول غير مرضي في دين<sup>00</sup> .

وذهب هذا اللذهب الشوكاتي من المتأخرين، وقرر أنه يحرم التقدم على خطبة للخطوية إلا إذا علم عدم رضاها، وحجتهم الأحاديث للصرحة بالنهي عن ذلك حتى يادن الخاطب أو يعدل عن الخطبة .

ولم يرتض الشوكاتي اعتراض من اعترض بحديث فاطعة بنت قيس، لأنه لا يناقض الأحاديث الصحيحة النامة عن الخطبة على المخلية، لأن السرطل 鑞 المتار طبيها بعد أن استشارته، والأمر إليها بعد ذلك أن فإن قبل: آلم يعظم الرسول 鑞 باله قد تقدم المطلعة الكتر من خطاط، لاكيف سكت الرسول 鑞 عن ذلك واقرء مع نهيد عن خطبة الرجل على خطبة الميه ؟

والجواب بان هناك احتصالات منها أن يكون قد نقدم الثاني فخطب على خطبة الأول من غير أن يعلم أن غيره نقدم لخطبتها، ويحتمل أن تكون الخطبتان في وقت واحد أو متقارب .

وقد يكون الخاطب رُدُّ من قبلها، أو قبل وليسها، ولكنها أرادت أن تستشير الرسول في كل من تقدم لحطيتها .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٣١/٧. الشرح الصغير: ٣٤٢/٢ . جواهر الأكليل: ١/٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ١٩١/٥ .

 <sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم: ٢٠/١٠ .
 (٤) السيل الجرار: ٢/٢٥١ - ٢٤٦ .

وعا يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم والشوكاني أن الحكمة النبي من أجلها وقع النبي من أجلها وقع النبراء على النبراء على النبراء على النبراء على النبراء والنبراء على الخطبة صواء والذلك المنافقة على المخطبة سواء أصلم الخاطب الثاني أن المخطوبة اجلبت أو لم تجب بعد يحدث هذه الثلثة، فإذا الذن الحفاطب الأول أو ترك أو ردته المرأة ضلا إشكال، أمّا إذا أجباب الحفاطب الأول أو ترك أو ردته المراة ضلا إشكال، ثمّا إذا أجباب الحفاطب الأول، وتعرف النبر عدد عمل عملة المدئن عن مرحلة شكر وتردد فإن خطبة الدائي قد تجملها تعدل عن الأول، وتصوف النبل عند .

#### للبحث الثالث

## مقابيس الاختيار وموازبنه

مرحلة الخطية مرحلة البحث والاختيار التي تستهي بارتباط غير ملزم، وهي تسبق مرحلة الاقتران الملزم التي تتمثل بعقد الزواج .

والاختيـار له موازيت ومقاييـــه، والرجال يتفاوتون في تقــدير المواصفات التي ينبغي أن تتصف بها المرأة التي يرغبون بالاقتران بها .

وقد حددت الشريعة الإسلامية الدائرة التي يكون منها الاختيار، فلرأة المسلمة للجموز لها أن تقون بغير السلم مطلقا، والرجل المسلم يجوز له الاختيار من ادارة المسلمات والكساييات، وفي ذلك يقبول رب العربة : ﴿ وَلاَ لَكُمُوا المُسْرِكُ وَلَ اللهِ اللهُ المُسْرِكُ وَلَ اللهُ يَعْمَلُ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلاَ لَلهُ عَلَى اللهُ وَلاَ لَلهُ عَلَى اللهُ وَلاَ لللهُ عَلَى اللهُ وَلا تسكموا المُسْرِكِينَ حَمَّى لِمُوسِولُ وَلِمَّة وَمِنْ مُوسِّعَ فِي مُشْرِكُ وَلَّ أَعْجِكُمْ أَوْلِكُ يَدْعُونُ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُونُ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَدْعُونُ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَعْمُونُ اللهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعْمُونُ إِلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعْمُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ وَاللّهُ يَعْمُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْحُونُ فَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ فَاللّالِهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَا

ولا شك أن الاقتران بالمسلمة أولى من الاقتران بالكتابية التي تعتقد أن عيـسى ابن الله، أو أنه هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة ، تعالى الله عـما يقـولون علوا كبيرا .

إن الاتبران بالمسلمة هو الأصل الذي يتبغي أن يحرص عليه، إلا أن الساء المسلمات يتفاوتن في التقى والعسلاح ومدى الالتزام بالإسلام، ويتبغي أن يحرص المسلم على اختيار (الزرجة من ذوات الدين المفاقظات لحادو الله، وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: ( تنكح المرأة الأربع: لمالها، ولحسبها، ولجساها، ولجساها، وللمناها، فالمعذاري ومسلم، وأبو داود والنباني ().

وهنا أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن ذوات النقى والصلاح كثيرات في الأمَّة

<sup>(</sup>١) جامع الأصول: ٢٩/١١ .

الإسلامية، ومنهن الجميلات والحسيبات والثويات، ولاحرج على الرجل أن يطلب ذات الجمال أو المال أو الحسب إذا كمان طلبه محصورا بدائرة ذوات الدين.

إن التوجيه النبوي في الحديث يرشـد إلى اختيار ذات الدين، وليس بالضرورة أن تكون ذات الدين مجردة من المواصفات الأخرى التي يرغب فيها الرجال .

والذين يتصدرون للوعظ والإرشاد يحثون على الاقتران بدأت الدين فيفهم كثير ممن قلُّ حقله من العلم أن الواجب عليه الحرص على ذات الدين بنفى النظر عن الواصفات الاخترى التي يحب الرجل أن تتوافر في المرأة التي يرغب في الاقتران بها .

ان الزواج قد يكب له النجاع، وقد يكب له الفشل، وقد تكون أسباب الششل ناشخة من عدم تحقق المواصفات التي يحب الرجل أن تكون في زرجته، فصا يناسب رجلا قد لايناسب خيره، وقد يتروج رجل لمراة فلا مستقيم جاتها، ويتروجها آخر فيكرنان أسعد زوجين، وقديما تؤرجت زيب زيد بن حارته نلم تستقيم بهما الحياة الزوجية، لالعيب في زيد ولا في زيب، ونزوجها رسول الله ﷺ فاستفادت الحياة الزوجية واستقرت .

إن الرسول ﷺ اعظم من طبق المتليس والموازين الشرعية، ومع ذلك كان يعجب من النساء حسنهن، وقد يكون لحسن النساء دخل في اختياره، وقد تال له ربّه تبساك وتعسال: ﴿ لا يُعِلُّ لِكَ النّساءُ مِنْ يَعْدُ وَلا أَنْ تَبْدُلُ بِهِنْ مِنْ أَوْرَاجٍ وَلَوْ أُعْجِلُكُ حَسْقِينَ ﴾ [الأحواب: ١٠] .

وقد لام الرسول ﷺ أحد أصاحبه لنزوجه من امرأة ثيب وقال له: ( هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) رواه البخاري ومسلم<sup>(۱)</sup> .

وقد يطلب الرجل الزواج من قبيلة معينة، لأن نسامَها يتصفن يصفات تعجبه، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ( خير

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح: ۱۵۹/۲.

نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعـاه على زوج في ذات يده)<sup>(۱)</sup> .

ومن الصفات الحسنة التي أرشد الرسول ﷺ إلى طلبها ما تضمنه الحديث الذي يرويه ابو داود والنسائي عن معقل بن يسار قبال: قال رسول الله ﷺ (تزوجوا المودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم الفيامة )\*\*.

ومن المقايس تلك الأخلاق الراقية التي تتصف بها بعض الساء والتي ترتقي بها المرأة إلى مرتبة الصالحات، وقد أرشد إليها الرسول ﷺ يتولد: ( ما استفاد سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ) رواه ابن ماجه "

ولا حرج على من طلب امرأة جامعة لهذه الصفات .

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح: ۱۹۹/۲.

<sup>(</sup>۲) مشكاة المصابح: ۲/۱۲۰، وحكم عليه محقق المشكاة بالصحة.

٣) مشكاة الممايح: ١٦١/٢ .

## البحث الرابع

# تعرف كل واحد من الخاطبين على الآخر

قررنا في المبحث السابق أن للرجل أن يبحث عن المواصفات التي تعجبه في المرأة التي يريد الزواج منها، ويعضى هذه الصفات ظاهرة، ويعضسها باطنة، وسنعرض في هذا المبحث للطرق للشروعة التي يجوز للرجل أن يسلكها للتعريف على، من يريدها زوجة .

## المطلب الأول: النظر إلى ألخطوبة

## ١ ـ حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة:

حث الرسول 攤 من أراد التزوج من أسرأة على النظر إليها قبل الاقتران بها، ورى مسلم في صحيحه عن أبي هميرة رضي الله عنه قال: تمت عند النبي ﷺ قاتاه رجل فـاعبـره آله تزوج أمرأة من الانصار،فقـال له رسول الله ﷺ: انظرت إليها؟. قال: لا .

قال: ( فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا )(١٠ .

وروى أبر داود في سته عن جابر بن عبدلله قال: قال رسول اله ﷺ: (إذا خطب احمدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعموه إلى نكاصها فليفعل)، قال: ( فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجها °°.

وروى الترمذي في سننه عن المغيرة بن شعبة أنه خطب أمرأة، فقال له النبي

(١) صحيح مسلم: ٢/١٠٤٠ ورقم الحديث: ١٤٢٤.

(۲) سن أبي داود: ۲۰۸/ ورقم الحديث: ۲۰۸۲. كتاب التكام. باب في الرجل بنظر إلى المراة دوه يومه تزويجها. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق الحديث في بلوغ المراه: ورواه الصد وابو (دو يجاه للفتار) ورحمحه الحاكم، وقد قاعد صند الترسفين والسائلي من المتروزعند ابن ماجه وابن حيان من حديث محمد بن سعد التقر مبالم (۱۲/۲۲) المتروز؟ ۱۲/۲۲) عَلَيْكُ ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) .

وقال الترمذي: ( هذا حديث حسن . ومعنى (أحرى أن يؤدم بينكما) . كما قال الترمذي: أحرى أن تدوم المردة بينكما أ<sup>(1)</sup> .

وقال ابن الأثير: 1 معناه أولى وأجدر أن يجمع بينكما، ويتفقا على ما فيه صلاحهما، وأكثر الفة تنسج بينهما <sup>07</sup>

وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد أن امرأة جاءًت إلى الرسول في فغالت: ( يا رسول ألف، جنت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله في فصدُد النظر وصويه ... ٣٠٠ .

والشاهد فيه أن الرسول 攤 نظر إلى المرأة التي جاءَت تعرض عليه نفسها، ولو لم يكن جائزا لما فعله الرسول 攤 .

وهذه الأحاديث تدل على استجباب النظر إلى المخطوبة، فالرسول ﷺ أمر في الأحاديث بالنظر إلى من يريد الرجل خطبتها، وهلل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقراء: ( قرائيه الحرى أن يؤدم بيتكما ، والبراء أن الذي يقدم على الزواج ، وقد رأى المخطوبة ، واستراحت نفسه إلى الإندام على الزواج منها ، يوري العالم على المناسبة الى دوام العشرة، وهذا أولى من أن يراها بعد أن يعقد عليه على المراة والها، في الخالية على حاسبة الدورة منها . الحداد الحقيلة الهورة عليه وعلى المراة والهاء من تطليقها بعد زواجه منها .

وعبارات أهل العلم اللين ينوا حكم النظر إلى المخطوبة دائرة بين الإباحة والاستحباب، يقول النووي في منهاجه: ﴿ وإذا قصد نكاحها سنَّ نظره إليه ''ا.

 <sup>(1)</sup> سنن الدرصلني: ٣٩٧/٣ ووقعه: ٣٠٥٧ . كتاب النكاح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة . وانظره في صحيح سنن الدرمذي: ٣٤٢/١ . ووقعه ٩٣٤ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول: ١١/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيع البخاري . انظر فتع الباري: ١٨٠/٩ .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج: ١٢٨/٣ .

وقال في الروضة: « إذا رضب في نكاحها استحب له أن ينظر إليها لشلا يندم، وفي وجـه لايستحب هـذا النظر، بل هو مـبـــاح، والصحــــع الأول للاحاديث، "

وقال الدسوقي في شرحه لمختصر خليل: 3 ظاهو كنام المصنف أن النظر مستحب، والذي في عبارة الملعب الجواز، ولم يحك ابن عرقة الاستحباب إلا عن ابن القطانه<sup>00</sup>.

وقــال المرداوي الحنيـلي: ( يجــوز النظر الـى المخطوبة، وهذا هــو المذهب، وقيل يستحب ، وهو الصواب <sup>07</sup> .

ولما رأى ابن قدامة كثرة القاتلين بهاياحة النظر قـال: (لانعلم بين أهل العلم خلافا في إياحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ع<sup>00</sup> .

وكلام ابن قدامة هذا ليس صحيحا على إطلاق، فقد نقل ابن حجر عن الطحاري أنه و نقل عن قــوم أنه لايجــوز النظر إلى المخطوبة قــبل العــقــد بحال، لانها حيثا. أجنيةً ".

ولم أر أحدا من أهل العلم صبرح بالحرمة أو عزاها إلى شخص بعيه إلا ابن عبدالبر، فإنه نسب ذلك إلى مالك في رواية عنه، قال ابن عبدالبر: ﴿ وَمِنْ أَرَادُ ذَكَاحَ أَمُواةً فلِس له عند مالك أن ينظر إليها، ولايتأمل محاستها، وقمد روى عنه أنه ينظر إليها وعليها بإيها∿.

ولعل من نسب إلى مـالك القول بعدم جـواز النظر إلى المخطوبة نظر إلى أن

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي: ٢/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ١٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) المغني: ٤٥٣/٧ .(٥) فتح الباري: ١٨٢/١١ .

<sup>(</sup>٦) الكافي في فقه أمل الدينة: ١٩/٢ .

مالكا يرى أن جسد المرأة كله عورة، حتى ظفرها، وينبغي أن يقيد النظر الممنوع عند، بغير الحاجة، قإذا كان لحاجة كنظر الخاطب فإنه جائز .

وقد نسب أعلام المذهب المالكي إلى مالك أن مذهبه جواز نظر الخاطب إلى وجه وكفي المخطوبة <sup>(0)</sup> .

والحق أنه لا وجه للاعتراض على من نظر إلى من يريد خطبتها، فالأحاديث في غاية الصراحة في الدلالة على المشروعية والاستجباب، والتصوص التي تنهى عن النظر وتامر بغض البصر عامة، والأحاديث الأمرة بالنظر خاصة في الخاطب دون غيره، ولا تعارض بين الخاص والعام .

## ٢ ـ حكم الزواج من غير رؤية الخاطب المخطوبة:

لاخلاف بين العلماء في صحة زواج من تكح امرأة من قبر أن ينظر إليها، فإن النظر مباح أو مستون، ولم يقل أحد بوجوبه، ثم إن الرسول هِلَّ قال: هواني احرى أن يؤم يتكمما ، وهذا لايوجب الرؤية، وفي هلما يقول فسية الإسلام ابن تهمية: « يسمح الكاح وأن لم يوما، فإنه لم يطل الرؤية بأنه لا يسمح ممها الكام، فقد على أن الرؤية لا تجب، وأن الكناح بسح بدونها.

## ٣ \_ حدود نظر الخاطب للمخطوبة:

لا يختلف العلماء القاتلين بإباحة النظر أو استحبابه أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين، يقول ابن قداسة: «لاخسلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى وجهها، وذلك لأنه لبس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر، ولابياح له النظر إلى مالا يظهر عادة ء<sup>00</sup> .

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/١ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فناوى شيخ الإسلام: ۲۹/۳۵۵ .

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٧/ ٥٣ .

وقال الشريني: 3 الحكمة من الاقتصار على الوجه والكثين أن في الوجه ما يستل به على الجسمال، وفي الينين ما يستدل به على خصب البدن ؟<sup>00</sup>، وقد انتصر الشانعية على الوجه والكثين ومنعوا تجاوزهما، وهذه رواية عن أحمد<sup>00</sup>.

وذهب الإسام أحمد في رواية عنه أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين<sup>00</sup>، وذهب الأوزاعي صالع الشمام أنه ينظر إلى ما يمريد منها إلا العورة<sup>00</sup>.

ونقل قول عن الإمام احمد أنه يجبوز أن ينظر إليها كلها<sup>(ه)</sup> ،وهذا قول أهل الظاهر لقوله عليه السلام: (انظر إليها)<sup>(6)</sup> .

ولا شك أن القول بإباحة النظر إلى جميع بدنها مطلقا أو استثناء العورة فحسب قول غير صليف، وفيه من المغالاة الشيء الكثير، وقواعد الشويعة ناباء، وفي صحة نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد نظر .

والقول الذي ترجحه قول من قصر النظر على الرجه والكنين، فالنظر إلى الرجه والكنين، فالنظر إلى الرجه هو الذي يعلى الناظر انطباعا بالموافقة أو الرفض، ولا يكاد أحد يطبق نقل هذا الانطباع طبوئين الوصف، أنا غير ذلك من الأوصاف فيمكن أن يستفسر عنها، وتنظيها له أنه أو أفتح، ويدلنا على صحة هذا القول أن الناظر وإن كان ماسورا بالنظر إلا آله لم يأت تص يسبح للسرأة المنطوبة أن تخلع لباسسها للخاطب.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج: ١٢٨/٣ . وراجع الأبي ، جواهر الإكليل: ٢١٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۱۲۸/۳ . وانظر تعليق ابن القيم على معالم السنن: ۲۲/۳ . الانصاف: ۱۷/۸

 <sup>(</sup>٣) تعليق ابن القيم على معالم السنن: ٣/ ٢٦ . الإنصاف: ١٧/٨ . المنني: ٧/ ٤٥٤ .
 (٤) قتم الباري: ١٨٢/٩ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٨٢/٩ . تعليق ابن القيم على معالم السنن: ٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) المغني: ٧/٥٣ .

نعم إن كانت تقاليد المجتمع تمنع من مقابلة الخاطب اتخطية، وكان الطريق إلى النظر هو ما فعله جابر بن عبدالله، وهو الاحتيال للذلك، ولله ينظر إلى ما يبدو له منها، لألف في هذه الحال ينظر إليها، وهي لاتدي ولاتعلم ينظره، ولا يحكته في هذه الحال أن يستاذه منها للنظر إليها، ولعل هذا هو مراد الإمام أحمد إن صح القول عنه في المسالة ، ولعله مواد أهل الظاهر إليها، وصراد الذين قالوا بجواز النظر إلى جميع الجحد أي في حال نظر الخاطب إليها وهي لا تعلم بذلك، فإنه يعد أن بجيز عالم للمرأة أن تصرى للخاطب كي ينظر إليها، فإن وجد من يقول بذلك فإن قوله مردود عليه غير مقبول مته .

### ٤ ــ استئذان المخطوبة وعلمها:

الأصل أن يستاذن الحناطب المخطوبة أو أهلها عندما يرغب في رؤيتها، ولكن النتاة غير ملزمة بقابات لينظر إليها، وقد اجاز أهل العلم للخاطب أن ينظر إليها من غير أن تعلم أو تاذن، وهذا مادلً عليه حديث جابر رضي ألله عنه .

قال ابن حجر: 1 قال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير (نهاء)(١).

وقد نصٌ فـقهـاه الشافعـية والحنابلة والظاهـرية وغيرهـم على جـواز النظر من غير علم ولا إذن<sup>07</sup> .

بل إن بعض الفقهاء برى أنه يسن النظر إلى المخطوبة وإن لم تأذن هي ولاوليها، وعلل ذلك بامين، الأول: أن الشارع أذن في النظر من غير اذنها . والثاني: الحوف من أن تنزين إن علمت بأنه سينظر إليها، فيفوت غرضه من النظر، وهو رؤينها على طبيعتها " .

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٨٢/٩ .

 <sup>(</sup>٢) راجع: كفاية الأعيار: ٨٤/٢. المغني: ٧/٣٠. المعنى: ٤٥٣/٧ . المعلى: ١٢٠/٧.
 (١٢٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) مغنى للحتاج: ١٢٨/٣ .

وفقهاء المالكية يتصون على أن النظر إلى المخطوبة يجب أن يكون بعلم منها أو من وليها، ويكره عندهم استغفالها، وعلموا ذلك بأن أهل الفساد قد يتخلون هذا وسيلة للنظر إلى المحارم ، وعندما يضبطون بالجرم يدعون أنهم ينظرون ليخطرو<sup>(()</sup>

 $^{\circ}$  والقول باشتراط الإذن روايه عن الإمام مالك

وقول الجمهور هو القول الذي يترجع لدينا،وللرجع هو تلك الاَحاديث التي سقناها الاَمرة بالنظر، بل ورد حديث صريح في ذلك، ونصه: ( إذا خطب آحدكم امرأة فـلا جناح عليه أن ينظر إليهـا إذا كان إنما ينظر إليها لحطبـتها، وإن كانت لا تعلم )<sup>77</sup> .

## ٥ ـ اشتراط أمن الشهوة:

قيد بعض الفقهاء النظر المباح إلى المخطوبة بامن الشمهوة، ومعنى الشمهوة: التلذذ بالنظ<sup>(0)</sup> .

وهذا القيد لا ضرورة له، فإن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المره، فالناظر إلى البسانين والرياض يسره سرآها، والناظر إلى الفتلى والجمرحى يسوة مرآها، والناظر إلى امرأة جميلة يتاثر بالرؤية من غير أن يقصد، وقد أصاب الشريني في هذه المسألة حيث يقول: « يسن النظر إلى المخطوبة سواء أكان

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير على أقرب المسالك: ٣٤٠/٢ . جواهر الإكليل: ٢٧٥/١ . حاشية الدموقي: ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۱۸۲/۹.

 <sup>(</sup>٣) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه ما ملخصه: أخرجه الطحاري واحمد وإستاده صحيح رجباله كلهم همان رجبال مسلم ، ورواه الطبري وقال: رجبال احمد رجبال الصحيح ، ورسكت عليه الحافظ في التلخيص . ( مسلمة الأحاديث الصحيحة: ١٥٢/١٥٢) ورقعة: ٩٧).

 <sup>(</sup>٤) الاتصاف: ١٨/٨١، ٣٠ . للحلى: ٢٠/١٠. الشرح الصغير: ١٢٨/٢. جواهر الإكليل: ١/٢٧٥.

بشهوة أم بغيرها كما قاله الإمام والروياني  $^{10}$ . وقد يعبر بعض الفقها، عن المشهوة بالثنثاء يقول صاحب كفاية الأخيار  $^{10}$  وهذا النظر مباح، وإن خاف الفتنة لمغرض التزويع  $^{00}$ .

والسبب في جواز النظر مع كونه قد يؤدي إلى الفتة أن المصلحة المتربة على نظر الخاطب أعظم من المفاحد التي تترتب على النظر، يقول ابن تبعية: «النظر الذي قد يضضي إلى الفتة محرم إلا إذا كان لحاجة راجحة مشل نظر الخاطب والطبيع \*\*\*.

### ٦ \_ حكم تكرار النظر إلى المخطوبة:

الصواب من القول أنه يجوز للخاطب تكرار النظر كما يجوز النظر ابتداء إذا كان قصد الحاطب من نظره التأكد من مدى قبوله بها، يقبول الشربيني: و وله تكرير النظر إن احتاج إليه ليشين هيأتها، فلا يندم بعد النكاح، إذ لايحصل النرض خالبا باول نظره <sup>100</sup>،

وقال ابن قدامة: « وله أن يودد النظر إليها، ويتأمل محاسنهـا، لأن المقصود لا يتحصل إلا بذلك <sup>(6)</sup> .

#### ٧ \_ الخلوة بالمخطوبة:

نهى رسول الله ﷺ عن خلوة الرجال بالنساء في قـوله: ( لا يخلون رجل

مغنى المحتاج: ١٢٨/٣ .

۲۰/۷ كفاية الأخيار: ۲/۸۵ . وراجع: روضة الطالبين: ۲۰/۷ .

 <sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ١٩١٩/١٥ . وراجع أيضا: ٢٥١/٢١ من مجموع الفتاوى .

 <sup>(</sup>٤) مغنى للحتاج: ٣/ ١٢٨ .

<sup>(</sup>ه) المغني: ٤٥٢/٧ . وراجع في المسألة: الانصاف : ١٨/٨ . روضة الطالبين: ٢٠/٧. كفاية الأعبار: ٨٤/٢ .

بامرأة إلا كان الشيطان تاليمهما<sup>(0)</sup>. و ولا يجوز للخاطب الخلوة بالمنطوبة لأنها معرصة، ولم يَوذ الشرع بغير النظر، فيتس الحلوة على التسعريم، ولأنُّل لايؤمن مع الخلوة مواقسعة للمنظور <sup>90</sup> ويزعم اللين التحرف بهم المسار عن دين الله وشرصه أن مصاحبة الحاطب المنظوبة، والخلوة بها، والسفر معها، أمر لابدً منه، لأنه يؤدي إلى تعرف كل واحد من الخاطين على الآخر.

ومن نظر في مسيرة الغرب في هذه المسالة وجد أن سبيلهم لم يؤد إلى التدارف والتألف بين الحاطين، فكيراً ما يهجر الحاطب خطيت، بعد أن يفقدها شرفها، وقد تربيه من شرفها، وقد تربيه من شرفها، وقد تربيه المنتخبة إلى الزواج كثيرا ما رحمتها من غير رحمة، وحتى الذين توصلهم الخطبة إلى الزواج كثيرا ما الترفيف كثيرا من الزوجين أن تلك الحلبة الطويلة لم تكتف له الطرف الأخر، ذلك أن كل واحد منهما كان يكلف غير طباعه أنتاء نلك الذينة، من إذا استقر بهما المقام بالزواج عاد كل واحد منهما إلى طباعه الحقيقية، وبذلك يصاب كثير من الأزواج بصدة بعد الزواج، ويشعر أن الطوف الآخر قد دلس

ان الكشف عن أخلاق الطرف الآخر وطباعه يمكن الشعرف عليها ممن جاور الفتاة وأهلها، أو عرفهم عن طريق المصادقة أو القرابة .

# ٨ ــ وقت النظر إلى المخطوبة:

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحل للخاطب فيه النظر للمخطوبة، قيل: حين تأذن المخطوبة في عقد النكاح، وقيل: عند ركنون كل واحمد منهما إلى صاحه، وذلك حين تمرم الحطية على الحطية?".

والصحيح أن وقت النظر قبل الحفلية وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل (١) صحيح سنن النرمذي: ٢٤٢/، ووقعه: ٩٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المغني: ٧/٥٣/

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين:٧/٢٠. كفاية الأخيار: ٢/٨٥.

العزم لاحاجة له إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها، وهذا ما رجحه النووي والشريبي وصاحب كفاية الأخيار<sup>(۱)</sup>.

#### ٩ \_ حكم النظر إلى من يغلب على ظنه رفضها إياه:

لا يَسِمْي للرجل أن ينظر إلى امرأة يذلب على ظنه أنه إن تقدم لخطبتها ونفشته، كان تكون متعلمه وهو جاهل، أو صغيرة وهو هوم كبير، أو جميلة وهو قبيح، وقد به غير واحد من أهل العلم إلى هذا القيد<sup>70</sup>.

وهل يكون النظر عليه محرما، أو مكروها ؟ الجواب: أنه يكره له ذلك إذا غلب على ظنه عدم الإجابة، فإن علم يقينا برفضها أو وليها حرم عليه<sup>(٢)</sup> .

#### ١٠ ـ تكليف الخاطب من ينظر له إلى المخطوبة:

ذهب بعض الـفـقــهـاء إلى أن الخــاطب يمكنه تــوكـيل غــيــره في الـنظر إلى المخطوبة، لافرق في ذلك بين أن يكون الموكّل رجلا أو امرأة<sup>(1)</sup> .

امّا أن يكون أمراة فهذا لاحرج فيه، فإن للنساء أن يظلمن على محاسن غيرهن من النساء، وهن وإن كن منهيات عن وصف محاسن النساء لأزواجهن أر أينائهن، إلا أن نعت المرأة لمن بريد خطبتها لاحرج فيه، وقد كلف الرسول 義 مرأة بأن تنظر له أمرأة كان برغب في خطبتها .

أما أن يكلف الخاطب رجلا فهذا مما لاينبغي مع وجود من تقوم بذلك من النساء، فإن الشارع أذن للخاطب نفسه بالتقر، ولم ياذن له بتوكيل غيره من الرجال .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٢٠/٧ . مغني المحتاج: ١٤٨/٣ . كفاية الأخيار: ٨٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الصغير: ۳٤٠/۲. الإنصاف: ۱۷/۸.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) حاشية النسوقي: ٢١٥/٢ .

#### ١١ ـ نظر المخطوبة إلى الحاطب:

نص فقهاؤنا إلى أنه يندب للمرأة المخطوبة أن تنظر إلى من تقدم لخطبتها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها<sup>00</sup> .

تصوفا المسلحة التي اشار إليها الرسول ﷺ من النظر \_ وهي دوام الود والالفة \_ تصفق بظر المرأة كما تتحقق بنظر الرجل، فيإن المرأة إذا لم تر الرجل إلا بعد الزراع، فقد تكرمه بجرد رؤيت، فيلحقها ويلحق الزرج عنت ومشقة عان يمكن تلافيها ، وذلك برد الحاطب من أول الأمر، وهذا يولر الأموال والأوقات، ويحفظ النفوس من الألام الى تصيها، والشكلات التي يقع فيها الزرجان تتيجة الفرق بعد العقد أو الدخول .

ويحكن أن يشال بأن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر للرجل، لأن الرجال ظاهرون بارزون في للجنم الاسلامي، لايختفون كما تختفي الساه، وبذلك تسطيح المرأة إن شاءَت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر اذا تقدم لحطيتها .

وقد اختلف ألهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخناطب، والصواب أنه إن وقع نظرها على أكشر من الوجه والكفين لم يحرم، فحورة الرجل ما بين الصرة والركية<sup>17</sup>.

## ١٢ ـ إذا لم تعجبه المخطوبة:

إذا نظر الخناطب إلى المخطوبة فلم تقع في نفسه ولم تعجب، فينمني أن يسكت، ولا يجوز له أن يلنع ما يسوؤها وأملها، فبريما أعجب غيره ما ساءة منهما، وقد قرر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يقسول: لاأريدها، لأنه إيذاء "

 <sup>(</sup>١) راجع: كفاية الأعيار: ٢/ ٨٤ . روضة الطالبين: ٢/٧ . مغني المحتاج: ٢/٨١.
 (٢) راجع المصادر السابقة ، حاشة النصوقي: ٢/٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ٢/ ٨٥ . روضة الطالبين: ٢١/٧.

#### المطلب الثاني

### التعرف على لمخطوبة بوسائل الانصال الحديثة

ذكرنا فيما سبق النصوص التي أمر الرسول ﷺ فيها الخاطب بالنظر إلى المخطوبة، وتعليله لذلك بقوله: (فانه أحرى أن يؤدم بينكما ) .

وإذا كنانت الرؤية مشروعة مبناحة فيانه يجوز للخناطب من باب أولى أن يستمع لمن يصفها له بقصد التعرف عليها.

وقد حدث اليوم التصوير الفتوغرافي والتصوير التلفزيوني، فهل يجوز للخاطب ان ينظر إلى صورتها الفتوغرافية أو التلفزيونية ؟

الذي يظهر لي جواز ذلك لدخوله في قوله ﷺ: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل )(" .

ويناكد هذا في الأحوال التي تكون المرأة فيها في مكان ناو بعيد، إلا أنه يحسن التبيه هذا إلى أن هذا الطريق يدخل فيه التعليس ، فالصورة قد تكون خادمة، بلا تظهر الشخص المسرو على حقيقه، وقد يحتال المصور فيظهر المرأة التبيحة في صورة الجميلة، وقد تقدم له صورة امرأة غير التي يريد التقدم إلى خطائها، وقد تقير الصورة المرأة بوصولها إلى عدد كبير من الأصخاص، وفي ذلك ضرر لها واكسرتها .

#### محادثة المخطوبة عبر الهاتف

قد يحتاج الرجل ـ خاصة في الحالات التي لايستطيع فيه رؤية المخطوبة ـ أن يحادثهاعن طريق الهاتف، ليتعرف على صوتها، وليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة .

<sup>(</sup>١) سبق ذكر من أخرج الحديث .

ولا أظن أن في ذلك حسرجا، فالرسول ﷺ أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وقد أرسل من يخطب المرأة إلى نفسها، وكان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج ويحادثهم .

. ولكن ينبغي أن تكون للحادثة بعلم أهل الزوجة: أبيها وأمها وإخوانها، فالمحادثة بعيدا عن معرفة الأهل وعلمهم تجلب الشبه والظنون، كما ينغي أن تكون هذه للحادثة بقدر الحاجة، كما أن الروة تكون بقدر الحاجة أيضا.

#### البحث الخامس

# حكم الخطبة في الجطبة وطريقة إجراء الحظبة

يستحب أن يقدم الخاطب أو الولي أو غيرهما بين يدي الخطبة أو عقد النكاح خُطبة بضم الخاء . والمراد أن يلقي كلمة يقدم بها لهذا الأمر .

وقد علمنا الرسول ﷺ أن نقدم بين يدي حـاجاتنا ــ ومنهـا النكاح ــ خُطبة سماها علماؤنا بخطبة الحاجة .

روى أبر داود والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:
ماشنا الرسول ﷺ تُطلبة الحاجة: ( إن الحمد لله، نستجه، ويستخدم، وينعوذ
به من شرور القسنا، من يهيد الله قالا مصل له، ومن يشلل قبلا هادي له،
واشهيد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿ أَيَّا اللَّمِن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وفي رواية \* أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد ذكر نحوه قال ـ بعد قوله: ورسوله ـ أرسله بالحق بشيراً وتلتيراً بين يدي الساعة، من يلطم الله ورسوله قلد رشد، ومن يعصهما، فإنه لا يضر إلا نقسه، ولايضر الله شيئاً ؛ اخمرجه أبو داود .

وفي رواية النسباتي قال: « علمنا رسول الله ﷺ النشبهد في الصلاة، والشئية في الحاجة: إن الحمد لله، تنتيت، وتعود بالله من شرور المسنا، من يهد الله فملا مضل له، ومن يُصلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدًا عبد ورسوله - ويقرأ للات أيات ، . وفي رواية الترمذي قـال: ( علمنا رسـول الله ﷺ النـشهـد في الصــلاة ) والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله... وذكر الحديث<sup>10</sup> .

والجمهور على أن هذه الخطبة الواردة عن النبي ﷺ ليست بواجبة، بل مستحبة، وذهب داود الظاهري إلى إيجابها عند عقد النكاء ".

يقول ابن تبعية في خطبة الخابعة الثانية في الحديث: ﴿ هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا ، والنكاح من جملة ذلك ، فإن مراحلة السنر الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقم › " . وذكر أن الإمام أحمد كان إذا لم يخطب الماقدان بخطبة الحاجة بخرج ، ولكت مثل عن ذلك فوصع فيه ، وإنما كان يخرج مسالفة في الاستجاب" .

واكثر أهل العلم على أن المستحب عند الخطبة أو عقد النكاح خُطبة يعـمـد فيـها الله، ويشي عليه ، ويصلى على النبي ﷺ ، يوحس بتـقـوى الله ، ثـم يقول في الحِطبة جشتكم رافبا في كريتكم ، أو يقـول: فإنا قـمسنا الانفـسام إليكم ومصاهرتكم واللنحول في حومتكم . ويقول الولي بعد الثناء أما بعد: فقد قبلناكم ورضينا أن تكون منا وفينا وما في معناء .

والبادئ عند الخطبة الزوج أو من ينوب عنه ، وفي الزواج يبدأ الولمي (\*\*) .

<sup>(</sup>١) جامع الأصول: ١١/٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٣/٢ . ابن قدامة ، المغني: ٤٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٢٨٧/١٨ .

<sup>(</sup>٤) المغني: ٧/ ٤٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) واجع: روضة الطالبين: ٣٤/٧ . الشرح الصدغير: ٢٣٨/٢ . الأي ، جواهر الإكابل: ١/١٣٠٨ . حاشية الدسوقي: ٢١٦/٢. حاشية ابن عابدين: ٢١٨/٢.

# خطبة الرجل بنفسه أو توكيله غيره

يجوز للرجل أن يتقدم بنفسه إلى خطبة المرأة التي يريد خطبتهما ، كما يجوز له أن يوكل غيـره بذلك ، ويجـوز أن يفـعل ذلك بالتـقدم إلـى المرأة نفسـهـا ، ويجوز له أن يخطبها من وليها ، وكل ذلك ثبت في السنة .

فغي صحيح البخاري وسنن النسائي عن عبدالله بن عـمر أن رسول الله ﷺ خطب حقصه فأنكحها عمر إياه (1).

وفي سنن النسائي عن أم سلمة \* لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها ، فلم تزوجه ، فبعث رسول الله على عمر بن الخطاب يخطبها عليه، (۱۱)

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أنس بن مالك قال: ﴿ لَمَا انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد (اذهب فاذكرها على ) 🖰 .

إلى جامع الأصول: ٤٠٨/١١ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول: ٢١٠/١١ . وقد حكم عليه محقق الجامع بالصحة .

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول: ١١/١١ .

# البعث السابع النصيحة في ذكر مساوئ الخاطب

قد يستشار الإنسان في الخاطب أو المخطوبة ، والواجب على المسلم أن يصدق الحديث في مثل هذه الحال ، فالمؤمن لا يكون إلا ناصحا ، والرسول ﷺ يقول: (الدين التعبيحة)<sup>(۱)</sup>

ولا يجوز أن يحتج على عام الجواز بان ذكر مصاوئ الخاطب أو المنطوبة هو من الغبية المحرمة التي قال الله فيها ﴿وَلا يَقُبَ بُعْضُكُم بِعُضاً ﴾ [الحجوات: ١٦]، لأن الغبيبة كما يقول الشوكاني فيما نقله عن النوري تباح لمفرض شرعي<sup>00</sup>.

وقد حصر النووي فيصا نقله عنه الشوكاني الحالات التي تباح فيها النيبة لمنزض شرعي في ست حالات ، منها: الإخبار بالفية عند المشاورة ، وقد الشار الشوكاني أنه لا يبغي للمشيران يتجاوز ألحذ ، فإن قبل منه الدستشير القول أنه: لا الحقيف ، فلا يبغي له أن يلجأ إلى التفصيل ، فإن قبل منه أن يقول أنه: لا أشير طبك بهما أو لا تقمل كاما أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يلجأ إلى التفصيل<sup>60</sup>.

ورأيت النووي صوح بهذا في الروضة فـقـال: 1 يجـوز الصـدق في ذكـر مساوئ الخاطب ليحدر ، وليس هذا من الغية ،<sup>(1)</sup> .

قال النووي في منهاجه: ٥ ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بـصدق، وعقب عليه الخطيب الشريني قائلا: ٥ ومحل ذكر المساوي عند الاحتياج إليه ،

 <sup>(</sup>١) رفع الرية هما يجوز ومالا يجوز من الغية للشوكاني، (مجموع الرسائل النيرية: ١/١٤).
 (٢) المصدر السانة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين: ٧/ ٣٢ . وذكر مثله الدسوقي في الشرح الصغير: ٣٤١/٢ .

فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها كقوله: لا تصلح لك معاملته ، وجب الاقتصار عليه ، ولم يجز ذكر عيوبه.

وقد ارجب بعض أهل العلم على من استشير في أمر نقسه في النكاح أن يصدق إذا كان فيه عيب يثبت فيه الخيار ، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الحيار كسوء خلق والشع استحب له<sup>(1)</sup>

واشار الشربيني آنه يكفيه ان يقول: آنا لا أصلح لكم ، ولا يجب عليه أن يكشف عن عيويه ومساويه ، ذلك أن عيوب الإنسان سعيت مساوي لأنه يسوؤه ذكرها<sup>00</sup> .

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق .

#### ألبحث الثامن

# التكييف أفقهي للحظية وأثر العدول عنها المطلب الأول: التكيف<sup>الفق</sup>هي للخطية

الخطية ليست عقدا، ولكتها وعد بعقد، والوعد بالمقود غير ملزم بعقدها عند جمهور أهل العلم، من اهل العلم، من هذه بحضور أهل العلم، من هولاح الحضري لهما تقل حمة البخاري<sup>()</sup>، فإنه ذهب إلى أن الوعد لازم لن وعد به، ونقل البخاري عن ابن الأشرع أنه قضى به، وذكر ابن الأشرع التقاد، به عن صعرة ابن عند <sup>()</sup>.

وابن الأشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع قاضي الكوفة في زمـان إمارة خالد القسري على العراق، وذلك بعد المائة<sup>...</sup>.

ويبدو أن البخاري يذهب هذا المذهب، فإنه عقد بابا لإنجاز الوعد قال فيه: وباب من أمر بإنجاز الوعد ب<sup>00</sup>، وذكر تحت ما أثنى الله به على إسساعيل في صدق الوعد: ﴿إِنَّهُ كَانْ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نُبِيًّا﴾ [مرج: 1-].

وساق تحته مدة أحماديت تدل على أن الوفاه بالوعد من أعلاق الإسلام، وأن إخلاف الوعد من صفات أهل الضاق، فني حديث أبي موبرة أن الرسول فلا قبال: (أية المنافق ثلاث: إذا حدث كمذب، وإذا التسمن عمان، وإذا وعد أعلق )?".

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢٨٩/٥ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ۲۸۹/۵.
 (۲) فتح الباري: ۲۹۰/۵.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٥/ ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٥/٢٨٩. ووقعه: ٢٦٩٢. ووواء أيضًا في كتاب الإنجان: ٨٩/١.

وذكر ابن حجر في شرحه للحديث أن ابن عبدالبـر وابن العربي قالا: أجلّ من قال بوجوب الوفاء بالوعد عمر بن عبدالعزيز .

ونقل ابن حجر القـول بالوجـوب عن بعض المالكيـة إن ارتبط الوعد بسبب كان يقول شخص لأخر: تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء <sup>(١)</sup>.

ومما يدل على وجوب الوفاء وعدم جواز الاختلاف قوله تعالى : ﴿ كُبْرَ مُقْتَا عندُ اللَّهُ أَن تَقُولُوا مَا لا تُقْعُلُونَ ﴾ [الصف: ٣].

قــال ابن حــجـر معلــقا علــى الآية: ﴿ والدلالة للوجـوب منهــا قــوية، لكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الرعيد الشــديد ﴾ ا<sup>(1)</sup>.

ولكن مع كل ماذكرته فإن عدد القـائلين بوجوب الوفاء بالوعد قليل، وأغلب أهل العلم على القول باستحبابه<sup>77</sup>.

إذا تين هذا قبان حكم الرجوع عن الخطبة محرم على قبول قلة من أهل العلم، ومكروه عند جمهور العلماء إذا كان من غير سبب، فإذا كان السبب واضحا فإنه جائز.

ومبنى تجويز المدول عن الخطبة كما علمت أن الخطبة وعد بالزواج من الطونين، وليست عقداً طزماً تبنى عليه الحقوق وتقرض المغربات على الإخلال به قلم يجمل الشرع لإخلاف الرعد عقوبة صادية أو جزائة يجازى بمقتضاها المنطف للرعد، إلا أنه ديلة من الأخلاق اللعبمة التي حذر الإسلام منها، وين أنها من صفات الناقش .

۲۹۰/۵ : ۲۹۰/۵ .

۲۹۰/۱ . تتح الباري: ۲۹۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٥/ ٢٩٠ .

## المطلب الثاني: أثر العدول عن الخطبة

ذهبت كثير من الطوائف النصرائية إلى وجوب التعويض في حال تصف احد الحاطين في فسخ الحطية، إلا أنه يجب أن ينبه الباحث إلى أن الحطية عند هذه الطوائف عقد يجب إجراؤه في الكتيبة أمام مرجع ديني، ولاتعترف توانين هذه الطوائف بالحطية التي تجري خارج الإطار الليني، وللخطية نظام خاص تقرم عليه الكتيبة، فتحدد شروطه وطريقة إجرائه، كما تحدد الأسباب التي تؤدي إلى فسنه<sup>(7)</sup>.

والمبدأ العام الذي تجري عليه القوانين الكنيية وجوب التعويض على من فسخ الحقيلية من غير مبرر مقبول، وعلم التعويض عند وجود ذلك للبرر، وتسترك يعض القوانين تحديد القبول وغير القبول من المبررات إلى من يحكمون في القفية، ينما تفصل كثير من القوانين في المبررات القبولة، وإن كان يعضها ينه إلى أن ما تص عليه من مبررات ليس للتحديد، وإنما هو للتنشل

والبك بعض الأسباب المقبولة في فسخ الخطبة والتي نصُّ عليها في جملة من قوانين الأحوال الشخصية للطوائف التصرانية.

- ١ ـ إذا كانت الخطبة قد تمت على أحد الوجوه المانعة من الزواج.
  - ٢ إذا وجد في أحد الخطيبين عيب لم يطلع عليه الآخر.
- ٣ ـ إذا كان الخاطبان صغيرين، ورفضا أو أحدهما الزواج بعد البلوغ.
  - إذا تولدت خصومة شديدة بين الخاطبين.
  - ه إذا ارتكب أحدهما جريمة مهيئة للشرف.
    - ٦ ـ اذا اعتنق أحدهما دينا آخر بعد الخطبة.

 <sup>(</sup>١) الزواج ومفاحيله لدى الطرافف الشمولة في قانون ٢ نيسان ١٩٥١م في لبنان ص: ٨٦. شرح قانون الأحوال الشخصية لذير المسلمين في مصر ولبنان: ٨٩. احكام الزواج للطوائف المسيحة في سوريا ولبنان: ص٢١٢٠.

٧ \_ إذا ثبت أن فردا من احدى العائلتين ارتكب الفحشاء.

٨ ـ إذا ساء سلوك أحد الخاطبين .

٩ \_ اذا انضح أن الخاطب عديم التكسب.

١٠ \_ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان (٠٠).

وتنفاوت الأحكام التي تصدرها المحاكم للطوائف الكنسية على من فسخ الخطبة من غير مبور، فيعضها يكتفي بالحكم بعدم إرجباع ما دفعه الخباطب الفاسخ للخطبة من مهو وهدايا، ويصفها يضيف إليه تعويضا آخر غير المهر والهدايا، وتفاوت الأحكام في تقدير الضور، وتقدير التعويض للترتب عليه<sup>07</sup>.

الكوليم ياشقت الفقهاء للسلمون قديما إلى شيء من هذا الذي قررته الفواتين الكسية، فالحطلة وهد يعقد، وليس عقدًا كما قرزانه فيها سبق، وعلى ذلك فإن الحطية لا تشيح آثارا المتوني، وحتى الذين يرون أن الحطية وحد ملزم يرون أن تقض الحاطب لوعده يرتب عليه جزاة أخرويا لمثالثته ما أمر الله به من الوطاء بالوعد، ولا يرتب عليه جزاة ضويرًا يتعويض الحاطب الآخر.

ولكن بعض القنهاء في هلما العصر ثائر بما يطرحه رجال القنائرن الرضعي في العالم الغربي، وبما طرحه رجال القائرن النصراني فاخذوا يسحون في حكم التعويض للضرر، كما يحتوا فيما يحثه الفقهاء المسلمون من حكم إرجاع ما دفعه الخاطب على حساب المهر، وما قدمه من همالياً.

وستتناول هذه المسائل الثلاث بشيء من التفصيل، وهي: ١ ـ مادفعه الخاطب على حساب المهر. ٢ ـ هدايا الخطبة. ٣ ـ التعويض للضرر.

<sup>(</sup>١) قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان: ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان: ص١٠٣-١٠٨.

### ١ ـ حكم مادفعه على حساب المهر:

لم يختلف الفقهاء أنه في حال المدول عن الخطبة يجب أن ترد المنظوبة جميع مادفعه لها الخاطب على حساب المهر سواء أكان جيا أو نقدا، فإن كان الدين قائماً رده نقسه، وإن كان هالكا رد قبته يوم قبضه، لا فرق في أن يكون المدول عن المخطبة من قبل الخاطب أو المنظوبة، ولا فرق في ذلك بين أن يضمخ الحطبة أحد الحاطين أو تقسخ بأسر خارج عن ارادتهما، ذلك أن المنظوبة لا تستحق شيا من المهر إلا بالمقد، فإذا لم يكن فمة عقد فيم تستحل المهر الله ال

### ٢ - حكم هدايا الخطبة:

معظم الفقهاء يجعلون الهدية هبة ويعطونها حكممها، جاء في رد المحتار: الأن الهدية في معنى الهبة أ<sup>170</sup> .

ويقول ابن قدامة: ٥ الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقـارية، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم الهبة والعطية شامل لجميعها ٣٠٠ .

وضابط الهبـة كما يقول ابن قدامـة: ﴿ أَنْ يَدْفَعَ إِنْسَانَ إِلَى آخَرَ شَيْنًا لَلْنَقْرِبِ إليه والمحبة له <sup>10</sup>1.

وكان مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة أن لا يجوز عندهم أن يسترجع الخاطب هدايا الزواج، لأن الهدية هية، والهية لايجوز أن يعود الواهب فيها، جاء في مختصر الحرقى: « ولايحل لواهب أن يرجع في هيت، ولامهد أن يرجع في

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين: ۱۵۳/۳ .

۲) حاشیة ابن عابدین: ۱۵۳/۳ .

<sup>(</sup>٣) المغني: ٦/٦٦٪ .

<sup>(</sup>٤) المغني: ٢٤٦/٦ .

هديت، وإن لم يب عليها ٤٠٠ . واستدارًا على مذهبهم بما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ( العائد في هبته كاكباب يعود في قيته ١٠٠ .

وفي رواية: ( ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبت كالكلب برجم في قريم)<sup>70</sup> . ويالغ الرسول ﷺ في للتم من استرداد الطبيئة، فقد منع مصر بن الخطاب من شراء فيرس المناء عمر ازجل ليجاهد عليه في سبيل الله، فاضاعه ذلك الرجل، وقال له ﷺ: ( لا الانتذاء وان اعطائه بدرهم واحد، فإن العائد في صدافته كالكلب بعود في يك <sup>00</sup> .

ولكن الحنابلة يذهبون إلى جواز رجوع الخاطب في هداياه، لأن من شرط الهية عندهم أن تكون بغير موض، والواهب في الخطبة كما يقول القاضي من الحابلة: « إنما وهب في هذه الحال بشرط بقاه العقد، فإذا زال مَثلث الرجوع، كالهية بشرط الثواب<sup>60</sup>.

وقمد نقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه أفتى برجموع هدايا الخاطب الموعود بالزواج إذا أخلفوا وعدهم له وزوجوا غيره ..

> وذكر المرداوي: أن صاحب الفروع اقتصر على هذا القول. وعقب على ذلك قائلا: وهذا مما لا شك فيه .

 <sup>(</sup>١) المغنى: ٢٩٥/٦. استشى الحنابلة الوالد فأجازوا له الرجوع في هب لولده لحديث صحيح في ذلك.

في ذلك. (٢) صحيح البخاري: ٥/٢٣٤ . ورقعه: ٢٦٢١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٥/ ٢٣٤ . ورقمه: ٢٦٢٢ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٥/ ٢٣٥ . ورقعه: ٢٦٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف: ٨/٢٩٦ . وراجع، مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٢٩/٣٢ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق .

ونقل عن ابن تيمية ايضا: أن كل ما قبض بسبب النكاح فحكمه حكم لهر".

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في عدم جواز الرجوع فمي الهبة، إلا أن هدايا الخاطب في حال الخطبة ترد عندهم للاعتبار الذي ذكرناه .

وهم لايفرقـون بين الهدايا القـائمة والهـدايا المستـهلكة، إلا أن الهدايا القــائمة يوجبون رد عينها، بينما المستهلكة ترد قيمتها .

والحنفية يوجبون رد المخطوبة هدايا الزواج القائمة دون الهالكة والمستهلكة لأن في معنى الهية<sup>17</sup> .

ومذهب المالكية أنه إذا أهدى للمحتدة التي يريد خطيتها، ثمّ تزوجت بغيره، فـلا رجوع له طبيها بشيء، وكذا لو أهدى أو أنقق لمخطوبة غير معتدة، ثم رجعت عنه، ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط . وقبل: إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها، لأنه في نظير شيء لم يتم <sup>00</sup> .

وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ورجـحه شيخ الإسلام أرجح، للاعتبار الذي نقلناه عنهم فيما مبق .

# ٣ ـ التعويض عن الضرر من جراء العدول عن الخطبة:

لم يرتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أية آثار مادية ثجاء أي طرف يقوم بالعدول عن الخطبة، لأن العدول عن الخطبة وعد غير مازم لأي من الطوفين كما مبق بيانه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، انظر حاشية ابن عابدين: ۱۵۳/۳.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٣٤٨/٢ .

ولمل السبب في عدم تعرض الفقهاء لهذا الموضوع أن الناس قديا ما كانوا يتورطون فيما قد يضرهم في هذه المالك، لأنهم يعلمون أن مجرد الحفيلة لإبلام احمد الطوقين بشيء، ومن تورط في تصرف قبل أن يستوثن من أمره بإثمام العقد يكون مقدس في حن نقسه، فيتحمل تبعة ما جنى، ولايكون له حق في المالمة باي تمويض .

وكثير من الفقهاء المعاصرين ذهب مذهب القدامى، منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتى الديار المصرية سابقاً<sup>(٢)</sup> .

وقد سارت محكمة الاستثناف الوطنية بمصر هذا المسار فيما عرض عليها من خصومات في هذا الموضوع  $^{07}$  .

وإلى عدم ترتب أي تعويض على العدول ذهبت محكمة النقض السورية في عام ١٩٦١م<sup>(1)</sup> .

وذهب بعض المعاصرين إلى أن العدول عن الحطبة يستوجب التعويض كما هو الحال عند الطوائف التصرائية، وهو صلحب لم يجد قبولا عند الفلمها، المعاصرين على إطلاقة، ومحن قال به الشيخ صحصود شلشوت شبخ الأؤهر السابق<sup>00</sup>.

السهورية عبدها من المعاصرين ذهبوا مذهبا ثالثاء منهم الدكتور عبد الرذاق السهورية منهم الدكتور عبد الرذاق المنهورية من وحيدا المعمورية ولذا فإن مجرد المعدول عنها لايكون موجيد المتعريض، إلا إذا اقدرت بالمعدول عن الحطيفة اقسال أحمري المفتد ضررا بأحمد الخطيبين، والحكم بالعمديض للفسرر نابع عنده من المسدولية

الزواج في الشريعة الإسلامية: ص٢٩.

 <sup>(</sup>٢) منجلة المحاصاة الشرعنية . العند الأول ، النة الشانية: ص٤٤-٤٥ (إحكام الزواج للصابوني ص٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) الزواج في الشريعة: ص٣٩ .

<sup>(</sup>٤) أحكام الزواج: ص١٤.

<sup>(</sup>a) أحكام الزواج للصابوني: ص ٨١ .

التمصيرية، فالحطأ الذي يرتكبه من يقدم على فسخ الخطبة هو من الانحراف عن السلوك للمعروف المألوف للشخص العادي بالنظر إلى الظروف التي رافقت هذا العده (\*\*).

والفاهبون هذا اللهب اختلفوا، فيعضهم جعل الفسرر الذي يكون عنه التعويض شاملا للقمرر المادي والمعنوى، وعمن ذهب هذا اللهب الشيخ مصطفى السباعي، فقد قرر أن التعويض واجب يثلاثة شروط:

- ١ ـ أن يثبت أن العدول لم يكن بسبب من المخطوبة.
- ٢ ـ أن يكون العدول قد أضربها ماديا أو معنويا غير الاستهواء الجنسي .
- ٣ أن الحاطب قد أكد رغبته في النزواج من المخطوبة بما يستدل به عادة وعقلا على تأكيد خطبته وتصميمه على إجراء عقد الزواج<sup>77</sup> .

حق الفساب عبدالرحمن الصابوني مذهبا أبعد من هذا عندما جعل العويض حا المخاطب كما هو حق المخطوبة، لأن مثاط الحكم هو الفمرر، والفسرر قد يقع على الحاطب كما يقع على المخطوبة، ولم يقرق بين الفسرر المادي والفمر للمنوي .

إلا أنه قرر أن العدول إن كان لسبب يقرره القضاء فلا تعويض .

ولخص رأيه بقوله: ( العدول حق لكل من الحفاطين إلا إذا رافق ذلك أنعال ضارة كان للطرف الذي أصابه الفسرر أن يطالب بالتعويض إذا لم يكن سبب مشروع الهذا العدول » .

وجعل من الأضوار المعبرة كل ما يمس الشوف والخلق أو اذاعة الخاطب بين الناس أن سبب الفسخ أمر يسيء لسمعة المخطوبة، ومن الفمرر المادي النفقات التي أنفقها الخاطب في حفل الحقطية<sup>60</sup>.

(١) أحكام الزواج للصابوني: ص٥٥ .

(٢) الزواج واتحلاله للسباعي: ص٦٨ .

(٣) أحكام الزواج: ص٨٥ .

وذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن الفسرد للعنبر في المدول عن الحطية هو الفرر المادي فحسب، كان يطلب الخاطب نوعا من الجهاز أو تطلب هي إعداد اليت .

ولا يكون الضرر عنده معتبرا يجب التعويض عنه إلا إذا كان للخاطب دخل فيه كالمثالين السابقين، فأما الضرر الذي لادخل له فيه فلا تعويض<sup>()</sup>.

#### القول الراجح:

والذي يشرجح لديَّ مادرج عليه أهل العلم قـديمًا من غـبر خـلاف بينهم في المسألة، وهو عدم التعويض بكل حال، للأسباب التالية:

١. القول بالتمويض يعمق المشكلة ويؤصلها ولا يحلها: ذلك أن الضرر الذي ينشأ عن النسخ ناتج عن إعطاء الناس الحلبة نوق ما تستحق، فالحجلة وعاد، والوحمد لايجوز أن يبني عليه الناس تصرفات وتوجهات في واقع الحياة تعود عليهم بالضرر.

فهذه الفقات الكافة التي تفق في الخطية، وتلك المستدرات من قبل المغطوبة، وتلك المستدرات من قبل المغطوبة، وتلك السحرفات الناقية عن استجابة كل واحد من الخاطبة، للاخو قبل أن يوم عقد الزواج من تأثيث للمسترك، وخروج من الوطيقة، ونحو ذلك على من الاستحجال في أمر كان الناس فيه مصة، والفروض أن تجه القوانين هي من الاحدول عن الحلم في الخطاء من الحلوم التأثير من العالم والناس عن العدول عن الخطبة فكان هذه الفرادين تدخو الناس إلى السحادي في الحطا، بل قد يحر الخاطب صاحب النفس الريضة بالطرف الأخر، فيجمله يتحادي في الاخرار، فيجمله يتحادي في الاخرار، فيجمله يتحادي في الاخرار، فيلمه يتحادي في

لذا فإن الحكم الشرعي يقضي بعدم التعويض، وهذا مقتضى الحكمة والرأي السديد إن شاء أله، فالقول بالتعويض يعمق للشكلة ويزيدها انتشارا، ولا يساعد ني حلها ولايقللها .

<sup>(</sup>١) الأحدال الشخصية لأبي زهرة: ص٢٤ .

٧ - إذا حكم بالتعويض للفسرر سنشاهد في قاعات المحاكم قبضايا تفتح لنا باب شركيس تعب القضاة، وتجملهم في سواقف صعبة، وستراكم الفضايا، خاصة ونحن نعلم مما يقع في التقوس من سوارة والم من كل واحد من الخاطين تجاه الأعر، بعيث يحاول كثير من الخاطين الايقاع بالطرف الأخر بكل ما أوتوا من قوة وفطة وذكاء.

٣ - التعويض يخالف طبيعة الخطبة، فالحلية ليست عقدا، وإنما هي اتفاق أولي عميد للزواج، ولا تعدوا كونها وصدا، فالقول بالتمويض يناقي حقيقة الحطبة، ومن ذهب إلى إيجاب التعويض وهو يقرر أن الخطبة وصد وقع في التنافض.

 القول بالتعويض مخالف لإجماع الأمة الإسلامية، وحكم على أن الأمة الإسلامية ضلت عن الحق عبر تاريخها الطويل في هذه المسألة.

القول بالتعويض ليس عدلا، ومن له إطلاع على القضاء في المحاكم التي
 تقر التعويض يعلم كثرة النزاع والحصام الذي يسببه القول بالتعويض.

٦ - قد يلجئ الإلزام بالتعويض الحناطب الذي حكم عليه بالتمويض إلى الزواج وهو كاره، وهذا أمر خطير، فيإن الزواج الله هذه الحنائة يكون قد المخرور كه الأعظم وهو التراضى، إذ أثر التمويض في الخاطب، ولو لم يلزم بالتعويض فإنه قد يصرف النظر عن الزواج.

وقـد يتـعـرض هـذا الزواج لمشكلات وهزات ناتحـة عن شـعـور الذي فـرض التعويض عليه بالظلم، فلا تــير الحياة الزوجية على سواء الصراط.

#### ولغفل ولنالت

# أركان عقد النكاح وشروطه وأنواعه

البحث الأول

# أركان عقد النكاح

كل العقود ومنها عقد الكاح سناها على اجتماع إرادة العاقباين على الرضا يموضوع العقد، ولما كانت الإرادة والرضا من الأصور الحقية التي لا يطلع عليها بنو البشر أنوم أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد ومافقته عليه .

فإن كنان موضوع العقد ليس من الأمور الخطيرة كشراء الخبز واللحم والخضراوات فإن البيع يتم بالتعاطي، ولا يعتاج إلى أن ينطق كل واحد من التابعين بما يدل على رضاء، فالمشري يقول للبائع اعشني كما من غير أن يقول المجامع بنه، ويقول الآخر اشتريت ، وقد يضع الشاري المال وياتحد السلمة من غير كلام . أما المقود الخطيرة كالكاح والسلم المنيسة كالأراضي والبوت والمكان والجؤهر ونحوها فلا تصح العقود بالتعاطي

وتسمى الألفاظ التي تتم بها العقود: الإيجاب والقبول، وقد اتفق الفقهاء على عدّهما ركنا العقد، وقصر الحنفية والحنابلة الركنية عليهما دون غيرهما<sup>(۱)</sup>.

والمراد بالإيجاب والقبول: الألفاظ التي بصدرها كل واحد من العاقدين للدلالة على رضاه بالمقود عليه، والإيجاب مآخوذ من وجب الشيء يجب

<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل للختار: ٨٢/٣. الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ٧/ ٣٧٠.

وجوبا إذا لزم وثبت<sup>(۱)</sup>، ولفظ الإيجاب يوحي بأن العاقد ثبت في ذمته ما الزم نفسه به يقوله .

والقبول: العبارة الصادرة من العاقد الدالة عـلى رضاه بالمعقود عليه، جاه في المعجم الوسيط: ﴿ القبول الرضا بالشيء وميل النفس إليه ع<sup>(٢)</sup>.

والإيجاب والقبول اللذين يتقد بهما النكاح يجب صدورهما عن يصع منه عقد النكاح، وهما الخاطبان إذا كان كل واحد منهما أهل لعقد النكاح، كما يصح صدورهما من وكبل الزوج أو الزوجة، فالنكاح يقبل النيانة كشيره من العقود .

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط: ١٠١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/٢١٣.

#### إلبحث الثاني

## شروط عقد الزواج

المراد بالشروط هنا الشروط التي اشترطها الشارع في عقد الزواج، لا الشروط التي يشترطها أحمد العاقدين في المقد، ويعضى هذه الشروط يعتبر هوروريا الشروء الزواج: في يتعلق بعد شرطا الصحة الفقد، وقدها يباطل العقد، وهذه الشروط أزواج: فوج يتعلق بصيغة العقد، وفوج يتعلق بالعاقدين، وفوج ثالث يتعلق بأمر خارج عن الصيغة والعاقدين ويحتا هنا في شروط الانعقاد، وهي الشروط التعلقة بالصيغة

#### المطلب الأول: شروط الانعقاد

### يشترط في الصيغة الشروط التالية:

١ \_ يشترط في الصيغة (الإيجاب والقبول) إن تكون بالفناظ معينة، وهذا منقر...
 عليه بين أهل العلم، وإن اختلفوا في الأنساظ التي يشادى بهما عشد التكاح،
 وسياتي تفصيل القول في ذلك.

٢ ـ واشترطوا في الصيغة أن تدل على الدوام والتنجيز، فإن كانت دالة على
 التأتيت والاستقبال لم يصح العقد.

ومن هنا أبطل أهل العلم العقود المضافة إلى المستقبل والمعلقة على شرط غير متحقق، لأنها غير منجزة .

يقــول النووي رحمـه الله تعـالى: ٥ النكاح لا يقبل التـعليق كـقوله: إذا جــاء رأس الشهر فقد زوجتك ٢ .

ومثال النزواج المضاف إلى المستقبل أن يقول الولمي لرجل: زوجتك ابنتي عندما يأتي الربيع، أو في أول السنة القادمة، أو في رمضان القادم، ومثال المعلق على شوط غيـر متحقق أن يقول له: زوجتك ابنتي عندما يقدم جدها من السفر، أو عندما تنجح في الامتحان، أو عندما ترضى أمها .

فإن كان الشرط متحققا فالنكاح صحيح، كان يقول له: (وجنك ايتي إذا يُجمت في الاحتماد، وكان قد نجح فيه فعلا، او (وجنك إياها إذا قدم جدها من صفره، وكان قد قدم فعلا، والسبب في عدم جواز النكاح في حالا إضافه إلى المستقبل او تعليقه على شرط غير متحقق ان عقد الزواج يبب أن يكون منجزا، بحيث تحرقب عليه الأره في الحال، ومن هذا الألاار حل الاستمتاع، وإذا كان مضافا للمستقبل او معلقا على شرط غير متحقق فإن لا يكون منجزا.

ويكون الزواج منجزا إذا لم تقيد صيخته بغي»، وكانت دالة على الوقوع الجازم بصيغة للأضي، أو المضارع الدال على الحال، ويصح أن يكون أحد لفظي النكاح بلفظ المضارع كان يقول أزوجك على أن يقول الآخر قبلت ، فإن قال زوجني بصيغة الأمر، وقال آخر: زوجتك، فالصواب صحة هذا المقد، وإن خالف في صحته بعض أهل العلم .

٣ - موافقة القبول للإيجاب من كل وجد "، فإن اختلفا لم يصح النكاح، فإذا قال أبولي: (وجنال إبتي خديجة على مهر مقداره الله دينار، فقال الحاطب: قبلت نكاح أبتك فاطمة على مهر مقداره خمصمائة دينار لم يصح النكاح، لاختلاف الإبجاب والقدل .

٤ - الموالاة بين الإيجاب والقبول، بحيث لا يتراخى القبرل عن الإيجاب، والقبول، بحيث لا يتراخى القبر عن الإيجاب والنبين يشترطون هذا الشود يمم باجتماع الإرادتين، فباقا توالى الإيجاب والقبول جزمنا بأن الإرادتين انفقتا، فإذا وقع فصل بين الإيجاب والقبول فلا تستطيع أن نجزم باتقاق الإرادتين، لإمكان أن يكون الموجب قد تراجع عن إيجاب في فترة القصل بين الإيجاب والقبول.

فإذا كان الفصل يسيرا فـلا يضر، وهذا هو المذهب عند الشافعية، وفي ذلك يقـول النووي: 3 تشـــُـرط الموالاة بين الإيجـاب والقبـول على الفــور، ولا يضــر

<sup>(</sup>١) راجع: بدائع الصنائع: ٥/١٣٦.

الفصل اليسير، ويضر الطويل ،(١) .

ولم يشترط الحنضية والحنايلة الغورية، وإنما اشترطوا أن يتمّ الإيجاب والقبول في مجلس واحد<sup>™</sup>، فإن وقع النفرق بعد الإيجاب وقبل القبول لم يصح العقد، حتى لو صرّح الطرف الآخر بالقبول بعد وقوع التفرق، ويشترط الحنابلة مع المجلس الواحد أن لا يشتائل العاقدان عن العقد بغير<sup>™</sup>.

ويمبر كثير من الفقهاء عن هذا الشرط باتحاد المجلس، والسبب أن وقوع الإيجاب والقبول في وقت واحد مع اختلاف الأمكة وتباعد الديار لم يكن عكنا في العصور الماضية، وقد أصبح وقوع علل هذا عكنا في هذه المصور بعد هذا القشم الهائل في وصائل الاتصالات، وأصبحت العقود تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة والمتعاقدون في أساكن شتى، ولا يوجد في الشريعة ما تمن من إجراء المقود مع اختلاف للجائل إنا تحققت الدورية وتحقق كل واحد من الماقلين من هرية الطرف الأخر، وأمن التزوير.

وقد بلغ الأمر بفقهاء الحضية أن أبطلوا العقود التي يعقدها العاقدان إذا كانا يسيران على اقدامها أو دوابهما إذا كان هناك فاصل ولو يسيرا بين الإيجاب والقبول، وعللوا البطلان بعدم أتحاد المجلس<sup>00</sup>.

ولست آدري ما دخل المكان في صحة العقود ويطالانها، وقد صع أن الرسول ﷺ الشرى جمل جابر بن عبدالله وكانا على جعليهما عائلتين إلى المدينة في إحدى الغزوات، وكان الصحابة ينايعون وهم يسيرون على اتدامهم أو يركبون دوايهم .

وقد أوقع الذين ذهبوا هذا المذهب أنفسهم في إشكال، فقد صحح الحنفية عقد الزواج بالكتابة مع اختــلاف المجلس، وعللوا تصحيحهم له بالفــرورة،

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٣٩/٧.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٢/ ٢٣٢. ٥/ ١٣٧. المغني: ١٣٧/٩.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ١٣٧/٥.

وجعلوا للجلس متحنا حكما، يقول الكاسائي: ٥ اشتراط أتحاد للجلس يؤدي إلى سد باب العقود، فجعل للجلس جامعاً للتطرين حكماً مع تقرقها حققة للقسوورة، والقسوورة تتنفع عند اتحاد المجلس، فيإذا تقرق الشطران حقيقة وحكماً فلا يتشق العقد الأن

واستجدً في هذه الأيام الاتصال بطريق الهاتف والإذاعة والشلكس والفاكس والتلفاز ، وجواز العقود بها أولى من الانصقاد بطريق الكتابة ، والقول باشتراط أتحاد للجلس ، يبطل العقد بها .

 أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الأخر، يقول النروي: إذا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين، فلا بدً من إصراره عليه حتى يوجد الشق الأخر، فلو رجع عنه لذا العقد ،<sup>60</sup>.

### شروط غير مقبولة

اشترط الشافعية في القول الاظهر عندهم وجوب التصريح يوضوع الدقد من كل واحد من العاقدين، فإن لم يصرحا به أو صرح أحدهما به دون الآخر لم يصح النكاح عندهم، فإذا قبال الولي: زوجتك ابتي، وقبال الآخر: قبلت لم يصح العقد حتى يصرح بموضوعه، فيقول: قبلت نكاحها .

والصواب من القول أن مثل هذا العقـد صحيح صريح، وعليه الحنابلة، وهو قول عند الشافعية<sup>??</sup>.

ويرى الحنابلة عدم صحة النكاح في حـال تقدم القبـول على الإيجاب، لأن القبول إنما يصدر عندما يتقدم الإيجاب ويتـحقق، فإذا صدر قبـول من غير إيجاب

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) الروضة: ۲۹/۷ .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: ٧/٣٧. المغني: ٩/٩٥٩ .

فلا معنى للقبول، كان يقول قبلت هذا الزواج (١٠).

والأنمة الشلائة الذين يرون صحة هذا العقد، يقولون إن الإيجاب هو الذي يصدر من العاقد الأول وليا كنان أو زوجا، فإذا قبال الزوج: تزوجت ابتتك فقال الولي: قبلت تزويجك إياها صح .

#### المطلب الثاني: ألفاظ النكاح

وضعت العرب لكل عقـد من العـقـود الفاظـا يتادى بهـا، وقـد تكون هذه الألفاظ نما تعارف الناس عليه، لا فرق في ذلك بين البيع والشراء والإجارة .

والالفاظ الموضوعة للشرويج في اللغة هي الإنكاح والتزويج، وقد منع الشافعية والحنابلة من إجراء عقود الزواج بغير هذين اللفظين، وفي ذلك يقول محققا المذهبين الشافعي الحيلي: الشووي وابن قدامة: ﴿ ولا ينعقد الزواج بغير لفظ التزويج والإنكاح ٢٠٠١.

وعزا ابن قدامة هذا القول إلى سعيـد بن المسبب وعظاء والزهري وربيعـة or .

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والـتزويج فحسب، بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وعن قال بهذا القـول الإمامان: أبو حنيقة ومالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد<sup>(0)</sup>.

والذي حققه شيخ الإسلام أن مذهب أحمد الذي تدل عليه نصوصه انتقاد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وهو قول قدماه أصحابه، وبين شيخ الإسلام أن من أصول أحمد أن المقود تتعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل، فهو لا

<sup>(</sup>١) المُغنى: ١٠/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الروضة: ٣٦/٧ . الحاوي: ٢٠٧/١١ . المغني: ٩/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المغني: ٩/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٠/ ٣٣٥.

يرى اختصاصها بالصيغ، ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريع، لا تشتقر إلى إظهار النية، وبين شيخ الإسلام أن الذي قال من الحنابلة باختصاص النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج أبو عبدالله أبن حامد وإنباعه، والقاضي أبو يعلى ومتبعه.

# أولاً: أدلة الشافعية والحنابلة:

استدل الذين قصروا التزويج على لفظي النكاح والتزويج بالأدلة التالية:

١- إن مذين الفظين هما اللفظان اللذان ورد استحمالهما في الكتاب والسنة، دون غيسرهما، قسال تعمال: ﴿ وَلَقَمْ أَفَضَى لِهَدُ تَهَا وَفُرا وَرَجْنَاكُهَا ﴾ [الخواب: ٣٠] وقال: ﴿ وَلَكِحُوا مَا فَانِ لَكُمْ مِنَ النَّمَاةِ ﴾ [المساء: ٣] . وقال: ﴿ وَلَا تَكُمْ مُن النَّمَاةِ ﴾ [المساء: ٣] . وقال:

والفريق الأخر لا يسلم لهم هذا الاستدلال، وسيأتي ذكر بعـض الأحاديث التي ورد فيها التزويج بغير هذين اللفظين .

 ٢ - قـوله تعـالى: ﴿ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنةُ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّي إِنْ أَرَاد النِّي أَن يَسْتَكِمَهَا خَالِصَةٌ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

قالوا: إن الآية في غاية الوضوح في الدلالة على أن الترويج بطويق الهية من خصوصيات الرسول ﷺ، وما كنان من خصوصياته لم يصح أن تشاركه فيه امت، وهذا هو معنى الخالص<sup>77</sup> .

والجواب: أن الذي اختص به الرسول ﷺ في النص الكريم هو الزواج من غير ولي ولا شمهود ولا مهر، لا اتعقاد النكاح بلفظ الهبة مع وجمود الولي والشهود والمهر .

<sup>(</sup>١) مجموع فتارى شيخ الإسلام: ٢٠/٣٣٥ - ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاوي: ٢٠٨/١١ .

٣- واحتجوا بان الترويج بغير هذين اللفظين كناية، والكناية لا تقتضي المكتب إلا بالنية، والثبة في القلب لا تعلم، ولما كنان العقد لا يصح بدون الانجهاد عليه لم يصح العقد بالكتاية ، لأن النية لا يمكن الاشهاد عليها، وإنما جاز الطلاق والعتن والعيم بالكتاية، لأن الشهاد لا تشرط في صحة ذلك.

#### وقد رد شيخ الإسلام على حجتهم هذه من وجوه:

١ ـ لا نسلم أن ما سوى هذين اللفظين كناية، بل ثـمَّ ألفاظ هي حقائق
 عرفية في العقد أبلغ من لفظ (أنكحت) .

فلفظ (الإصلاك) شاع في عرف الناس حتى سموا عقد النكاح ملاكا أو إملاكا، فلا يفهم من قول القائل: أملك فلان على فلانه إلا العقد .

أما لفظ النكاح فإنه لفظ مشترك بين العقد والوطء، وليس خاصا بالعقد".

٢ ـ قد يفترن بالكناية ما يجعلها صريحة، نقوم مقام إظهار البية، فإذا الترن يهها لفظ من الفاظ الصديح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة، كأن يقول: أعطيتكها زوجة، أو يقول: ملكنكها على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو يقول الولي: ملكنكها، يقول الآخر: قبلت هذا التزويج.

وعا يدل على أن المراد هو التزريج إضافة اللفظ غير الصريح إلى الحرة، كأن يقول له: ملكك ابتي أو أعطيك ابتي، فالحرة لا يجوز فيها حقيقة الإعطاء والصليك، وإضافة الإعطاء والتعليك إليها ينفي الإجمال والاشتراك الذي في اللفظ , وقد يحدد المراد من اللفظ دلالة الحيال، ودلالة الحال قد تكون أعظم من دلالة الحال .

فالناس الذين دعـوا إلى حضور عقـد النكاح، وسمعوا خطبـة النكاح، وذكر

 <sup>(</sup>۱) مجموع قتارى شيخ الإسلام: ۱۱/۲۳ ،۱۱/۲۰ ،۱۲/۲۰ ، وانظر عرض علم الحجة في ملحب الشافعية في الحاري: ۲۰۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١١/٢٩. ١١/٢٢.

المهر والتفاوض فيه، لا يقهمون من هذا كله إلا أن العاقد أواد بقوله: ملكتكها أو وهبتك إياها النزويج والإنكاح<sup>()</sup>

#### ثانياً: أدلة الحنفية والمالكية:

# استدل الذين قالوا بجواز التزويج بكل لفظ يدل عليه بما يأتي:

١ - أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والماني، فالمفاظ البيع والشراء وكمللك التكاح ليست الفاظا تعبديه لا يجوز تجاوزها إلى غييرها، ولذا فإن الصحيح من أقبوال أهل العلم أنه يجوز لكل أمة من الأمم أن تعقد عقد التكاح بالألفاظ المستعملة في ذلك في لفتها.

وقد رد شيخ الإسلام ابن تبية على من ذهب من الشافعية والحابلة" إلى عدم جواز عقد النكاح إلى علم جواز عقد النكاح إلا بالعربية فقال: فتين اللفظ العربي في عقد النكاح في علية البعد عن أصول أحمد رفسوسه، وعن أصول الأقذاة الشرعية، والنكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قرية فإقاء هو كالعنق والصدقة، ومعلوم الله المستدة والرفف والهية لا يتمين له لفظ، لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهية لا يتمين لها لفظ عربي بالإجماع، مم العجمية في الحال

نعم لو قبل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره مساتر انواع الحظاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها، كما قد روي عن مالك واحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتباد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة ع<sup>00</sup>.

٢ - واحتج من ذهب هذا الذهب بما ثبت في صحيح البخاري أن الرسول
 ق ذرج رجلا أمرأة، فقال: (قد ملكتكها بما ممك من القرآن).

<sup>(</sup>١) راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>۲) انظر روضة الطالبين: ۲۱/۷ . والمغني: ۲۱۲/۹ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٢/٢٩ .

فإن قبل: ورد في صحيح البخاري أن الرسولﷺ قال له: (الكحتكها بما معك من القرآن)<sup>(۱)</sup>، وهذا يدل على أن الراوي إنما نقل الحديث الأول بالمعنى.

والجواب أن هناك ثلاثة احتمالات لروايات الحـذيث، وكلها تدل على صحة التزويج بلفظ ملكتكها:

الأول: أن الرسولﷺ قال:(ملكتكها)والراوي نقل لفظ الرسولﷺ بالمعنى. والثانى: أن الرسول ﷺ قالهما جميعا، فنقل الراوي هذا مرة، وهذا مرة.

وعلى كلا الاحتمالين فالحديث حجّة واضحة لمن ذهب إلى عدم الاقتىصار على لفظى الإنكاح والتزويج في عقد النكاح .

والثالث: أن الرسول ﷺ تمال: (انكحتكها)، والراوي نقل لفظه بالمني، وهذا يدل على أن هذين اللفظين: الإنكاح والتعليك كمانا سواء في عقد الزواج لا فرق بينهما<sup>00</sup>.

### القول الراجح:

والقول الراجع لديُّ ان عقد الزواج يتعقد بلفظ الإنكاح والتزويج ويكل لفظ يدل عليهما، وذلك يتحقق بوجود عرف أو بوجود قريت، فإذا لـم يوجد شيء من ذلك لم يصح النكاح .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٩/٥٠٥ . ورقعه: ١٤٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر تقوية الماوردي لرواية: (اتكحتكها)، وتوهبته لرواية (ملكتكها) في الحاوي: ۲۱۰/۱۱.

## المطلب الثالث: الشروطالمشترطة في العاقدين

#### يشترط أن يتوافر في كل واحد من العاقدين الشروط التالية:

١ - أن يكون كل واحد منهما أهلا لإجراء العقد بأن يكون بالنا صاقلا، وخالف بعض أهل العلم فصحح عقد المسير إذا أجازه وليه، والصحيح أن ناقص الأهلية لا ينعقد الزواج بلفظه حاله حال فاقد الأهلية.

٢ ـ رضاهما فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضى أحدهما لم يصح،
 وقد قدمنا في مبحث الولاية مزيد تفصيل في هذه المسالة.

٣ ـ أن يكون للحاقد الحق في إنشاء العقد، وذلك بأن يكون منشأ للعقد بنفسه إذا كان ذكرا بالفا عاقد راشدا، أو وليا أعطاء الشارع حتى إنشاء العقد أو وكيلا كلفه غيره بالعقد له، أما القضولي الذي يعقد لغيره بغير إذنه، فعقده غير صحيح، ويعضهم صححه إذا أجازه صاحب الحق في إنشاء المقد.

\$ - أن لا يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم التي تمتع الزواج،
 لافوق في ذلك بين أن يكون التحريم مؤيدًا أو مؤقمًا، وسيأتي تفصيل القول في
 المحرمات .

٥ ـ أن يكون كل واحد من الزوجين صعروفا معلوما، فإن قال الولي
 زوجتك واحدة من بناتي، ولم يحددها، وله أكثر من بنت لم يصح العقد.

٦ ـ أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر ويفهم كلامه.

#### المحث الثالث

# أنواع عقود الزواج

يقسم كشير من أهل العلسم عقود الزواج إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والباطل، والفاسد، وسنتناول كل واحد من هذه الثلاثة بالشرح والبيان.

# المطلب الأول: العقد التحيح

الصحيح في اللغة: السالم من الأسقام والأمراض، وتطلقه العرب أيضا على تصويب الخطأ، يقولون صححت الكتاب، إذا كان سقيما فاصلحت خطأه<sup>()</sup>.

والصحيح في الاصطلاح: ﴿ مَا اسْتَجَمَّعَتْ أَرْكَانَهُ وَشُرَائِطُهُ بَحَيْثُ يَكُونُ مُعْتِراً في حَقَّ الحُكُمُ عَلَى حَسِبُ مَا اسْتَعْمَلُ في الحَسِاتُ أُ<sup>ال</sup>ًا.

وإذا وقع العقد صحيحا في حال توافر أركانه وشروطه، 1 فتترتب عليه أحكامه المقصوده <sup>70</sup> كما تترتب عليه آفاره.

والغود لم توضع إلا لإنماذة مقصودها، فدغصد السيح ملك المشتري السلعة، ومالك البياتين السمن، ومقصدا الكتاب استياسة الوطاء ومقصد الإجارة ملك المستاجرة موكمًا"، ومكاني"، ومكاني" والمنافقة يعرفون العقود الصحيحة بمؤلمية: همي العقود التي تترتب آثارها عليها ".

والآثار المترتبة على الزواج الصحيح كشيرة، فيجب فيه للزوجة المهر والنفقة والسكني، كما يثبت بين الزوجين حق التوارث .

ويستحق الزوج على زوجته الطاعة بالمعروف، ومتابعة المرأة لزوجها، ويثبت

السان العرب: ۲/۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الكليات: ص٥٥٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر الروضة: ١/١٤١ .

<sup>(</sup>٤) شرح مختصر الروضة: ١/١٤١ .

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير للدردير: ٨٦/١.

بالزواج الصحيح نسب الأولاد، كما يشبت به حرمة المصاهرة، وسياتي تفصيل الآثار المترتبة على الزواج الصحيح .

هذا هو المواد بالصحة في العقود، أما الصحة في العبادات عند الفقهاء فيطلقونها على وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء<sup>00</sup>. وفي ذلك يقول البعلي: 3 الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء ء<sup>00</sup>.

والعبادات تكون مجزية مسقطة للقضاء إذا كمانت مستوفية أركانها وشروطها، وواجباتها .

والصحيح من العبادات عند المتكلمين مـا واقق ما أمر الشارع به، لا فوق في ذلك بين ما وجب قضاؤه وما لم يجب<sup>77</sup>.

قال الزركشي: و الصحة في العبادات عند المكالمين موافقه الشارع في ظن الكفة لا يقا الأمرو ". وقال الدروي للاكي: د الصحة في الخب الكفة لا يقا الأمرو ". وقال الدروي للكية - عند الصفيق ـ كالي الفطي، فصلاة المحدث يظن نقسه متطهرا غير صحيحة عند الفقها، لانها لم تقع كافية في سقوط للقضاء، وهي صحيحة على قول الشكليين، لان الشارع تقع كافية في سقوط للقضاء، وهي صحيحة على قول الشكليين، لان الشارع لمن المنابع صحاحة على قطة الله متطهر فيها، وإلغ أكان الحلاف شكل أو لفظيا، ولا كان الحلاف شكل أو لفظيا، لان كلا القريقين اتقفا على سائر احكام ملد العبادة، وكل شهما يقول بان هلا المصلى مواقق ألامر الله مثاب على صلات، وأن يجب عليه الشفاء أونا اطلع على الحدث دون من لم يطلع، والحلاف يتهما في التسمية، أي هل "سمى هذه العبادة صحيحة لم لا".

<sup>(</sup>١) شرح مختصر الروضة: ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٢) المطلع على أبواب المقنع: ٨٩، ٢٧٦ . وراجع البحر المحيط: ٣١٣/١.

 <sup>(</sup>٣) للحصول للرازي: ١١٢/١ .
 (٤) الحد الحداد الحدد ١٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزركشي: ٣١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير: ٨٦/٣ .

 <sup>(</sup>١) شرح مختصر الروضة: ١٤٣/١. وانظر البحر المحيط للزركشي: ٣١٥/١ . ونقله عن
 ابن الحاجب عدم لقطية النزاع، وأن الفرق بينهما ثابت .

#### المطلب الثاني: العقد الباطل والفاسد

#### تعريف الباطل والفاسد والفرق بينهما:

البطلان في اللغة: الضياع والخسوان، يقول ابن منظور: ﴿ بطل يبطل بطلانا: ذهب ضياعا وخسرا، فهو باطل أ<sup>١١٠</sup>.

والباطل عند جمهور الفقهاء مقابل للصحيح، فكل ما ليس بصحيح عندهم فهو باطل، وفي ذلك يقول الزركتي الشائعي: « يقابل الصحة البطلان، فعن عنائل المحدة البطلان، فعن عنائل المحدة وقومه غير كاف المهدان هو وقومه غير كاف الإسقاط القضاء، ومن قبال الصححة موافقة الأمر، قبال: البطلان

والفساد في اللغة: نقيض الصلاح<sup>(٢)</sup>، ماخوذ من فساد اللحم إذا أنتن، ولم يتفع به<sup>10</sup>.

ولا فرق عند جمهور الفقها، وصنهم للملكية والشاقعية والحنابلة بين الباطل والفاحد، فكل باطل عندهم فاسعة، وكل فاساد فهو باطل، يقول الزركشي الشاقعي: و والفاحد والباطل عندا عزادفان، فكل فاحد باطل وعكمه، وعند الحقيق يفترفان <sup>00</sup>، ويقول البحلي الحنيلي: « والفاحد عندا موادف للباطل، فهما اسعان لمسمى واحد <sup>02</sup>، وقال الرازي الشاقعي: « الفاحد مرادف للباطل،

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ٢٢٢/١.

 <sup>(</sup>۲) البحر المحيط للزركشي: ۲۲۰/۱ .
 (۳) لسان العرب: ۲/۱۰۹۰ .

 <sup>(</sup>۲) تسان انعرب. ۱۹۲۰
 (٤) الكليات: ص٦٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الحر المحط: ٣٢٠/١ .

 <sup>(</sup>٦) المطلع على أبواب المقنع: ص٢٧٦ .

وإذا كان الصحيح من العقود ما ترتب عليه أثوه من ملك المبيع واستباحة الوطء، فـالبـاطل والفـاسـد مـالا يتـرتب عليه أوه <sup>(7)</sup>، وعلى ذلك فـإن البـاطل والفامد لا يعتد بهما عند الجمهور <sup>(0)</sup>.

والحفية يفرقون بين الباطل والقاسد، فيجعلونهما نوعين لا نوحا واحدا، يقول الجرجاني الحفي: 3 والفساد مرادف للبظلان عند الشافعي، وقسم فالث مباين الصحة والبطلان عندنا <sup>00</sup>.

ويقول الكاساني: ‹ القاسد عندنا قسم آخر وراه الجنائز والباطل ؟ ^. ويلول الحقية في التفوق بيجما: القاسد مشروع باصله لا يوصفه، والباطل غير مشروع لا باصله ولا يوصفه . وضابط العقد القاسد عندهم مو ما فانه شرط من شرائط الصديد ^ .

ويمثلون للفاسد من العبادات بصوم يوم النحر إذا نلره بعينه، أو نلر صوم يوم معين كيوم الحديس مثلا، فوافق يوم النحر فصامه، فرأنه يؤمر بعدم الصوم، فإن خالف وصامه اثم، ووفى بنذره، فلا يظالب بصوم يوم آخر .

ومثال الفاسد في المعاملات عـقد الربا، فإله مشروع من حيث إنه بيع، ممنوع من حيث إنه عقد ربا<sup>لك</sup>.

<sup>(</sup>١) المحصول: ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني: ١/ ١٨، ٦٤.

 <sup>(</sup>۵) التعریفات: ص۱۷۳

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع: ٥/ ٢٩٩

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع: ٥/ ٢٩٩ . حاشية ابن عابدين: ١٣١ /٢ .

 <sup>(</sup>A) راجع في هذه المسألة: بدائع الصنائع: ٩٩٩/٠ . التسمهيد للكلوذاني: ١٨/١، ١٤.

ومثال الباطل عندهم سع الأحرار من الرجال والنساء، وبع الخمر، ونحو ذلك، والباطل عندهم وجوده كعفت، ذلك أنه لا اعتبار له شرعا، فوجوده صورة فحسب، أما القامد عندهم فإنه إذا اتصل بالقيض يفيد الملك الخبيث، والجمهور يخالفونهم، فيقولون: هو كالباطل، لا يفيد شيئاً.

وأشير هنا إلى ما نبه إليه الزركشي من أن الفاسد عند الحنفية أعم من الباطل، فكل باطل عندهم فهو فاسد، وليس كل فاسد باطلا<sup>%</sup>.

والمالكية وإن وافقوا الجمهور في عدم النفرقة بين الباطل والفاصد في السعية إلا أنهم توسطوا بين الحنفية والشافعية فقالوا: اليح افلسد يلجد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فياذا لحقه أحمد أربعة أشباء يقدر الملك بالفيسة، وهي: حوالة الأسسوق، وتلف العين وتقصائها، وتعلق حق الغير بها على تقصيل لهم في طلك<sup>©</sup>.

### لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح عند الحنفية:

يثلن بعض الباحين المعاصرين أن الحنفية يطردون قاصدتهم في النفرقة بين الباطل والقاسد في عقود الكتاح، وملا غير صحيح، فالحنية لخطورة عقد الكتاك لا يشرقون بينهما، وفي ذلك يقول كمال الدين ابن الهمام في فتح القديم: إن المحقد الباطل والفائد في الكتاح سواء<sup>00</sup>، وكثير من كتب الحفية تقور هذا .

<sup>=</sup> المتهاج: 19/1. للحصول: 117/1 . البحر للحيط: ٣٢٠/١ . أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير: ٧٤/١ .

 <sup>(</sup>١) راجع: الابهاج: ١٩/١ . البحر المعط: ٣٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) البحر للحيط: ٢/٠/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع البحر المعطة: ٣٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن عابدين في حاشيته: ١٣٢/٣ .

ويظن بعض الباحثين الذين كتبوا في الزواج والأحوال الشخصية أن مناط الشفرقة هو ترتب بعض الألمار على بعض العقود دون بعض، وهذا أيضا غير صواب، فعناط التفرقة هو الإقرار على العقد وعمم فسخ، فالحفية ـ كما سبق النقل عنهم ـ يفعيون إلى أن البح الفاسد يقيد الملك الحثيث، أما الذكاح الفاسد فيجب فسخه عندهم قبل الدخول وبعده، ولا يقوون الاتكحة الفاسدة بعال .

ودعوى بعض الباحين أن يترتب على بعض عقود النكاح آثار صحيحه كالمهر والنفقة وثبوت النسب ليس هو مناط النفرقة بين الباطل والفاسد، يدلك على هذا أن الحقيقة وغيرهم يرتبون على بعض العقود الباطلة التي لم يعلم الماقدان بيطلاتها، بعض الآثار

فالذي يتزوج أخته من الرضاع أو أخته من النسب وهو لا يدري، ثم علم بذلك فيان هذا النكاح باطل بجب فـــخه، وتترتب عليه بعض الآثار، ومـثل ذلك النكاح الذي فيه شهة .

ولعل الذي أوقع بعض الباحثين المناصرين في هذا الخلل هو الحكم على بعض العقود بالفساد أو البطلان في باب النكاع، وسيائي أن مناط التفرقة بينهما في النكاح سخالف لمناط التفرقة بينهما في باقي العقود، وهذا ما سنبيت في المبحث التالي .

# مناط التفرقة بين الباطل والفاسد في عقود الزواج:

ينت فيما مبق أن جممهور أهل العلم لا يفرقون في التسمية بين النكاح الباطل والقام، م ين النكاح الباطل والقام، لم يقرقوا بينهما في النكاح، إلا أن كثيرا من أهل العلم يفرقون بين الباطل والفاملد من جمية أخرى، فيصفرون النكاح باطلا إذا كان منفقاً على بطلانه بين أهل العلم، فإذا كان مختلفاً فيه عدوه فاسدًا .

يقول ابن قدامة: ١ كل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خنامسة أو متزوجة أو معتمدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطمئ فيه عالما بالتحريم فـهو زنى موجب للعد...، ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف في، تكاح المتعة والشغار، والتحليل، والنكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح الآخت في عمدة أختها البائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة<sup>00</sup>.

وقال في موضع آخر: ﴿ ولا حدَّ في النكاح الفاسد، سوا اعتقد حله أو حرمت ﴾ ثم ذكر اختلاف أهل العلم في إقامة الحد في النكاح الفاسد، ثم قال: • أما الأنكمة الباطالة تكتاح الفروجة والمعتقد وشيهه فإذا علما بالحال والتحريم فهما زائيان، وعليهما الحد، ولا يلحق السب فيه <sup>50</sup>، وبين في موضع ثالث أن ﴿ الحَمْلُةُ وَيَالاَ جَمِيْهِ لَا يَجِبُ عَدَّ فِي النكاح الباطل، وليس على مثلها علم وفات، فإن وطنتها فعليها أن تحدث فلانة قروء منذ الوطء لا من الفارقة ولا المرت، مثله في ذلك مثل الزنا ء <sup>50</sup>.

ويقية الملاهب ثلكر ما يذكره اللهب الحنبلي، فالدرير الفقيه المالكي يقرر أن مذهب المالكية أن التكام الفتن صلى فداده يضخ بلا طلاق دخل أو لم يدخل، ولا يحتاج الطلاق فيه لحكم لعدم انتخاده من أصله، أما المختلف فيه فأنه لا بذ لنسخه من حكم حاكم إذا امتح الزرج فيه من فسخه بخسه، فإن عقد عليها آخر قبل فسخ الأول لم يصح تكاح الثاني، ومثّل للمختل على فساده بتكاح الخاسة.

حاومر الدربير أن للخلف فيه بين أمل العلم لا يفسخ إلا بطلاق أو حكم حاوم، لا فرق في أن يكون المخالف في المختلف فيه من داخل اللعب أو خارج، عالف فيه الأممة الأربعة أو غيرهم، وقرر أن المعرمية تبت وتتمشر بالكام الفاسد كالصحيح.<sup>10</sup>

<sup>(</sup>١) المغني: ٢٤٣/١٢.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ۳۵۳/۹ .

<sup>(</sup>٣) المغني: ٢٦١/١١ .

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير: ٢٨٨/٢ – ٢٨٩ .

ويقول الكاساني الفقيه الحنفي: • النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة، ومنها وجوب المهر ٥٠٠.

وقرر أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة<sup>٣٠</sup>.

ويمكننا أن نلخص الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد على النحو التالي:

 التكاح الباطل الجمع على بطلانه كتكاح المرأة المتزوجة يقام حدة الزنا على من وطئ فيه عالما بالتحريم، أما التكاح الفاسد وهو المختلف فيه فبلا يوجب حداً .

للكاح الباطل لا يقرأ عليه إن حكم به حاكم، أما النكاح الفاسد فلا
 يتقض إن حكم به حاكم، ولا يجوز تزويج المرأة في العقد الفاسد حتى يطلقها
 زوجها أو يفسخ حاكم عقدها

٣ ـ لا يجب بالعقد الباطل العدة ولا النفقة، ولا يحصل به إحصان، ولا يثبت به النسب ولا التوارث، أما العقد الفامد فلا يترتب عليه شيء من آثار العقمد الصحيح قبل الدخول، ويشبت به بعد الدخول بعض آثار العقد المحيح?".

<sup>(</sup>١) ينائع الصنائع: ٢/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) راجع: المغني: ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٤٥. مجموع فناوى شيخ الإسلام: ٢٠٣/٣٢

#### المطلب الثالث: الأنكحة الباطلة أو الفاسدة

#### أولاً: تزوج المسلمين بغير المسلمين

واتقن أهل العلم على حوسة تزرج المسلمة من كتابي، لعدم ورود نص يستني أحدا من الكفار في حق المرأة المسلمة، فقي قوله تعالى : ﴿ وَلا تَكَبُّوا الْمُشْرُكَاتِ حَمْنَ يُؤْمِنَ﴾ [القرة : 11] على عموم، ويؤكد المحوم والتحريم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا اللّذِينَ آهُوا إِنَّا جَامَكُمُ المُؤْمَاتُ مِهَاجِراتِ فَاتَحُوفُنُ اللّهُ أَعْلَم إِيقَائِهِنَّ فَإِنْ عَلَيْشُوهُمْ مُؤْمَاتٍ فَلا تُرْجَعُوهُمْ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنُ حِلًّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَجُلُونَ لَهُنَّ المستحة: ١٠].

وإنما أجازت الشريعة التزوج من الكتابية دون المشركة، لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين إلا أن عندهم من الدين ما يعرفون به شيئنا عن الإنجان، وهم يغرقون بين شيء من الحلال والحرام، وأهل الشرك لا يوجد عندهم شيء من ذلك، وعلى ذلك فإن التنافر بين المسلم والبوفية وغيرها من الوثنيات شديد، لا يمكن أن تقوم حياة زوجية سويًّة بين زوجين بينهما على هذا التنافر.

وأجاز الشارع تزوج المسلم من الكتابية، ولم يجز تزوج المسلمة من كتابي، لأن المسلم يؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، وجميع الكتب التي أنزلها، أمّا أهل الكتاب للا يؤمنون يرسوك ولا يكبانا، ويلكك فإن دين الكتابية الأصلي قبل عربية مربعه وكتابها ورسولها محل احترام المسلم، أما الكتابي فإله لا يترم ثبنا من ذلك في حال تزوجه من مسلمة، أضف إلى هذا أن الإسلام يلى أن يعلو أهل الكفر على أهل الإسلام، والحياة الزوجية تقضي أن يكون للزوج القوامة على زوجه مما يعني أن يعلو الكافر على المسلمة .

ولا يجوز التروج من امرأة مرتدة ولو كانت ردنها إلى النصرانية أو اليهودية، لأن المرتد لا يجوز اتراره على ردنه، ويجب معاقبت، على خلاف بين أهل العلم في عقوبة المرتدة أهو القتل أم الحبس .

فياذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فسخ نكاحه من زوجت، وإذا اسلم أحمد الزوجين الكتابين، فإن كان المسلم هو الرجل صح له إمساك زوجته، وإن كانت المرأة فسخ زواجها، إذا لم يسلم زوجها في عدتها.

#### ثانياً: نكاح المتعة

نكاح الشعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن مشترطة في الصقد، ولا فرق بين أن يكون الكاح بلفظ النستيع مع تحديد مدة للزواج، وبين أن يكون بلفظ الإنكاح مع تحديد اللهة .

يقول ابن قدامة: 3 نكاح المتمة أن ينتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك إنتي شمهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحماج وشبهه، سواءً اكانت المدة معلومة أو مجهولة<sup>60</sup>.

ونكاح التمة عند الفاتلين به لا ميراث فيه، ونقع الفرقة بانقضاء الأجل من غيير طلاق، وهو بهــلما يخالف النكاح، ولا يقـول به أحــد من فـقـهـاء أهل السنة<sup>00</sup>.

وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار على تحريم نكاح المتعة، منهم مالك واصحابه من أهل للدينة وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشاقعي ومن صلك مبيله من أهل الحليد واللته واللته، واللبت بن صعده من أهل مصمر والمغرب، والأوزاعي من أهل الشام، وأحمد وإسحاف وأبو ثور، وأبو عبيد وداود والطبري<sup>30</sup>. وهو قول عامة الصحابة والقنهاء كما يقول ابن قدامة<sup>10</sup>. وإذا كان النكاح باطلا، فيجب فسخ هذا النوع من النكاح قبل الدخول وبعده<sup>10</sup>.

وخالف زفر من الحنفية، فعدٌّ نكاح المتعة ثابتا والشرط باطلاً<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/٥٠. وراجع: الاستذكار: ٣٠١/١٦.

<sup>(</sup>۲) راجع: الاستذكار: ۲۹٤/۱٦.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار: ١٦/ ٣٠٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٧١/٧٥.(٥) الاستذكار: ٣٠١/١٦.

<sup>(</sup>٦) الاستذكار: ٢٠١/١٦.

والمبطل في نكاح الشعة هو التصريح بالشاجيل في الدقد، فإذا نواه في قـلبه ولم يصرح به فرآنه لا يبطل النكاح، وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد؛ بدعوى انه نكاح صعة<sup>\\</sup>.

رهب إلى القول بصحة نكاح المتمة ابن عباس، وعليه اكثر أصحابه: عطاه، وطاوس، وبه قال ابن جريج، وحكي ذلك عن أبي محيد الحدري، وجابر، واليه فعب الشيعة "، وبان عباس يرحكي ذلك عن أبي مجاز للفسرورة والحاجة الشابدة، وفي ذلك يقول: ﴿ لا وإنْ ما أحللت منها إلا ما أحل الله من المبتة والله ولحم الحنزيز، يعني عند الاضطرار، ".

وفي صحيح البخاري عن ابن أبي جموة قال: « مسمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة ونحوه، فقال ابن عباس: نعمه<sup>00</sup>.

وذكر بعض أهل العلم أن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها، إلا أن ابن عبدالبر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإجازة المتم<sup>66</sup>.

واستدل القنائلون بيطلان نكاح الشعة بشوله تسال: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِقُرْوِجِهُمْ خَلَظُونَ ۞ إِذَّ عَلَى أَوْرَاجِهِمْ أَوْمَا لَكُمَّ أَيْمَانُهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ابْتغَى وَزَاءً ذَلَكُ فَأَلِقُكُ هُمُ أَلْمُأُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون:٣-٧] .

ودلالة الآية على تحريم نكاح المتعة أن الله مدح المؤمنين بحفظهم فروجهم إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وعدُّ ابتناء المؤمنين غير هذين السبيلين من

(١) الاستذكار: ٢٠١/١٦. والمغني: ٧٣/٧ه.

(٢) المغني: ٧/ ٥٧١. وراجع الاستذكار: ٢٦/ ٢٩٥.

(٣) الاستذكار: ٢١٠/١٦.

(٤) صحيح البخاري: ١٦٧/٩ ورقمه: ١١٦٥.
 (٥) الاستذار: ٢٩٩/١٦.

العدوان الذي حرمه الله، والناكح في المتعة ملوم وعاد، فـالمنكوحة فميه ليـست بزوجة ولا مما ملكت تيمنه .

وكان الرسول ﷺ قد اباح لأصحابه التمتع، ثمّ نسخ هذا الحكم وحرمت الشعة في عهد الرسول ﷺ، ففي صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خير".

وفي صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رصول الله ﷺ الفال: ( يا إيها الناس إلى قد كنت الذت لكم في الاستماع من الساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فعن كان عنده شيء فليخل سبيله، ولا تاخفرا عا التيمومن شياً الله

#### إذا تزوجها بشرط أن يطلقها:

يفهب الحنايلة إلى أن الرجل إذا تزوج اسرأة بشوط أن يطلقها في وقت معين، فإن هذا النكاح لا يصح، مثل أن يشترط عليه طلامها إذا قدم أبوها أو أشرها، وهدوا هذا الشوط ماتما من بقاء النكاح فائعب نكاح المتاء. وقال أبو حنيفة يصح النكاح ويطل الشرط، وهو أظهر قولي الشافعي، قاله في عاصه كتب، لأن النكاح وقع مطلقا، وإنما شرط على نفسه شرطا، وذلك لا يؤثر فيه، كما أو شرط طلب أن لا ينزرج عليها ولا يسائر بها الله .

والصواب ما ذهب إليه الحنايلة، فالشرط يفيد الناقيت، والتأقيت مبطل للنكاح.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري: ١٦٦/٩. ورقعه ٥١١٥. صحيح مسلم يشرح النووي: ٩٣٦/٩.دار الحد.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/٣٣٥. ورقمه: ١٤٠٦. دار الخير .

<sup>(</sup>٣) راجع المغني: ٧٣/٧٥.

#### ثالثاً: نكاح المحلل

إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً يطاها فــــه، قـال تعــال: ﴿ فَإِن طُلْقَهَا فَلا تعلَّ لَهُ مِن يَعَدُّ حَنْى تَكَحِّ زَرَجاً غَرَهُ ﴾ [القرق: ٢٠] . فإن عقد عليها، ثم توفي عنها قبل أن يطاها، أو طلقها قبل ذلك فلا تحل بذلك لزوجها الإول<sup>0</sup>.

رهذا النوع من النكاح حرام وبالحَل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخمي وقدادة ومالك واللبت والتوري وابن المبارك والشافعي وسواء قال زوجتكها إلى أن تطاهما، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، وحكي عن أبي حشيفة أنه يعض المكاح ويطل الشرط، وقال الشافعي في الصورتين الأولتين: لا يصح، وفي الثالث على قولين".

وما ذكره ابن قدامة عن الشافعي من أن له في الصورة الشائنة فولين ثابت عنه، إلا أن الجديد من قوليه أن النكاح في هذه الصورة باطل<sup>77)</sup>، ومعلوم أنه إذا تعارض القديم والجديد، فالجديد مذهب .

وقـد جـاء النهي عن نكـاح المحلل في حـديث ابن مــــعــود وقــال: 3 لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له، رواء أحمد والنساني والترمذي وصححه<sup>(۱)</sup>.

وقد مسمى الرسول ﷺ المحلل بالتيس المستمار، فغي سنن ابن صاجة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: (الا اخبركم بالتيس المستمار؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)<sup>(۱)</sup>.

راجع الاستذكار: ١٥٧/١٦، ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ٧/٤/٤. وراجع في هذا الحاوي: ١١/٤٥٦.

 <sup>(</sup>٣) الحاوي: ١١/٤٥٧.
 (٤) المنتقى للمجد ابن تيمية: ص٤٦٥٠..

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

#### رابعاً: نكاح الشغار

ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ( لاشغار في الإسلام )<sup>(۱)</sup>.

وروى الجماعة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار".

والشغار في اللغة: الحلو، يقال: بلد شاغر إذا خلا من السلطان، وأصر شاغر إذا خلا من مديره، وأصله ماعوذ من شغور الكلب، يقال: قد شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه للوك تحلو الأرض منها<sup>70</sup>.

وقد جاه النهي عن الشغار مفسوا في الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عمر ونص الحديث: انهى عن الشفار، والشفار أن يزوج الرجل إنته على أن يزوجه الآخو إنته، لبس بينهما صداق؟<sup>00</sup>.

وهل تفسير الشغار من الرسول ﷺ أو من راويه عنه عبدلله بن عمر أو من راويه عنه، وهو نافع، أو من راويه عنه وهو الإمام مالك؟ العلماء مختلفون في ذلك<sup>60</sup>.

وقـد اختلف أهل العلم في حكم نكاح الشـفـار، فمنـهم من أبطله وأوجب فسخه، ومنهم من قال بصحته بشرط إبطال الشرط الفاسد فيه .

والسبب في اختلافهم أن الشغار الذي جاء النهي عنه يتضمن أمرين:

<sup>(</sup>١) المنتقي: ص٤٧ه.

 <sup>(</sup>٢) عزاه إليهم الجد ابن تيمية في المتقى: ص٤٧٥. وهو في صحيح البخاري ١٦٢/١.
 ورقمه ١١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحاوي للماوردي: ٢١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١٦٢/٩. ورقمه: ٥١١٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٦٢/٩٠.

الأول: أنه خـال من ذكر الصـداق، وجعل كـل واحدة من الزوجـتين مهـرا للاخوى .

الثاني: أن اتكاح كل واحد من الرجلين مشترط فيه أن ينكحه الآخر موليه. وجمهور الفقهاء على أن علة النهي هو الأسر الأول، وهو خلوه من المهر، وهذا قول احمد ومالك كما قرره شيخ الإسلام<sup>®</sup>. وهذا مذهب الحفية إيضا<sup>®</sup>.

وكشير ممن ذهب هذا المذهب يصحح هذا النكاح، ويوجب مهر الثل، فيفرضون لكل واحدة من الزوجين مهر مثلها، وحجة الذين صححوا هذا التكاح أن النكاح يصح مع عدم فرض المهر، فإذا فرض مهر المثل في تكاح الشغار كان مثل التكاح الذي لم يفرض فيه مهر، لأن كل واحد من الناكحين فرض فيه المهر بعد العقد?"

جاء عن محمد بن الحسن قوله: ﴿ إِنَّا تَوْجِ امرأَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَـٰدَاقِهَا أَنْ يَوْجِهُ ابْتُهُ، فَالْتُكَاحِ جَاتُو، ولها صَدَاقَ مَثْلُها، لا وكس ولا شَطط، وهو قول أَبِي حَيْفَةَ والعَامَ مَنْ تَقْهَاتناً عُ<sup>00</sup>.

وعندما يقـال لمن صحع نكاح الشـغار كيف تصححونه وقـد نهى رسول الله ي عنه ؟ فاقهم يقولون: نحن لا نصححه مع كونه شغارا، ولكن نبطل الشرط الباطل، وهو جمل كل واحدة من المراتين مهوا للاغـرى من غير مهر، ونفرض لكل واحد من الزوجين مهر المثل، وبللك يزول الشغار المنهي عنه .

وقىالوا مثل هذا القول في نكاح التحليل، وقىاله قلة من العلمـاء في نكاح المتع<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٤٤/٩.

<sup>(</sup>٢) مختصر الطحاوي: ص١٨١.

<sup>(</sup>٣) مختصر الطحاوي: ص١٨١.

 <sup>(3)</sup> موطأ مالك، رواية محمد بن الحسن: ٢١٦/٦، وراجع الاستذكار، ٢٠٣/١٦، والحاري: ١٤٥٣/١١ والحاري:

<sup>(</sup>٥) مجموع فتارى شيخ الإسلام: ٢٦/ ١٦٢.

والذي اختاره شيخ الإسلام أن التكاح لا يجوز مع تخي الحمر، لان أله يوضع عليهم أن لا يزوجوا إلا يجهر، وإباح لرسول الله ﷺ وحده أن يزوج يوضع مسر، ﴿ فَدَ عَلَمًا مَا فَوَقَدًا عَلَيْهِ فِي أَوْرَاجِهِ وَمَا مَلَكَ أَيْمَالُهُمْ ﴾ [الأحزاب: -)، فعلا بلا في الزواج من مهم مضروض أو مسكوت عن فرضه، ثم إن تراضيا به، وإلا فلها مهر نساتها<sup>00</sup>.

والمصدد عند الحنابلة ان علة النهي في نكاح الشغار هو اشتراط كل واحد من الرجلين على الأخو ان يتكحه موليته، لا خلو العقد عن المهر<sup>00</sup>. وعلى ذلك فإن نكاح الشغار باطل، ولو فرض فيه المهر .

توالامام مالك \_ فيما تقله ابن عبدالبر \_ يذهب هذا اللهب، فإنه يرى ان تكاح الشفار لايسم، ويجب فسخه قبل الدخول وبعد، حتى أو أنه ذكر مهرا، كان يقول: أثروجك ابتني على أن تزوجني ابتك بحانة دينار، قال مالك: فإنه لا خير في ذلك. "

العلة في نكاح الشغار عند الشافعية هو النشريك في البضع، جاء في مخصر الذي : لل المضاف الشغابي: إذا تكم ابت أو المرأة الذي يلي أمرها أوجل على أن يكمه الرجل ابت، أو المرأة اليلي أمرها، على أن صِلاق كلَّ واحدة منهما بشع الاخرى ولم يسمّ لكلَّ واحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول المنظلة وهو مضرعً<sup>60</sup>.

فإذا سمّي لهمـا أو لأحدهـما صداقا فليس بالشغـار المنهي عنه عند الشافعي، والنكاح عنده ثابت والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها<sup>(6)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتارى شيخ الإسلام: ٣٤٤/٢٩.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار: ٢٠٢/١٦. الحاوي: ١١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) الحاوي: ٤٤٣/١١.

<sup>(</sup>٥) الحاوى: ٤٤٦/١١.

وقد اختلف الشافعية فيما إذا جعل يضع كل واحدة صداق الأعمرى وماتة درهم، فستهم من يصمح الكتاب، ويجمل لكل واحدة سنهما صهر المثل بذكر الصداق، ومنهم من يفسد الكتابون اعتبارا بالمنى وهو الششويك في البضيء، وهذا هو المذهب عند الشافعية"ك.

وقد ذهب مذهب الشافعية بعض اصحاب احمد، ولم يرتف شيخ الإسلام تعدل من ذهب هذا الملاهب، لأن اليضع لم يحصل فيه تشريك، بل كل من الزوجين ملك بضع امرات بلا شركه . وإن كان جمل صداقها بضم الأخرى، فا فالمرأة لم تملك المهر، بل ملكه وليها وجعله صداقا لامرأة اخرى، وهي لم تملك شيئاً . والله لم يصل مثل هذا، بل حرصه، والناء لا يقبلن ولا يرضين بان تجمل صداقهن لفيرهن، والنكاح يقرم على التراضي<sup>00</sup>.

### خامساً: اشتراط الزوجة طلاق ضرتها

قال ابن قدامة: ٩ إن اشترطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصمح الشرط، لما ورى أبو هريرة قال: نهى السنبي ﷺ أن تشترط المرأة طلاق اختصا، والنهي يقتضي الفساد النهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسخ مقده، وإبطال حقه وحق امرأته٬٬۰۰۰

وحديث أمي هويرة الذي أشار إليه ابن قدامة رواه البخاري فلي صحيحه من رواية أمي هويرة: ( نهى رسول الله ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها )<sup>(1)</sup>.

وفي رواية أن النبي ﷺ قـال: ( لا يحل لامرأة تـــــأل طلاق اختــها لتـــفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها )\*\*

(١) الحاوي: ٢٤٦/١١. والمهذب للشيرازي . انظر المجموع: ٢٤٦/١٦.

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۹/۳۶۲.

(٣) المغني: ٩/ ٤٨٥.(٤) صحيح البخارى: ٥/ ٣٢٤.

(٥) صحيح البخاري: ٢١٩/٩ . ورقمه: ١٥٢٥.

## لانفعل لارلابع أهلب تالنكاح السرية النكاح

## للبحث لأول

## تعريف الأهلية وحكمها في الزواج

 الأهلية - كما جاء في المعجم الوسيط - مؤنث الأهلي، والأهلي: المنسوب إلى الأهل، والأهلية للأمر: الصلاحية له <sup>(1)</sup>.

وقد استعرض الدكتور حسين علف الجبوري تعريفات الأصولين والفقهاء للإهلية، ثم قدال: « التعريفات وإن تتوعت الفاظها إلا اتها متفقة في معالمولها الذي صفاده: صلاحية الإنسان لما يجب عليه من الحقوق، وما يلزمه من الراجبات بعد توفر الشروط اللازمة في الكلف، لصحة ثبوت الحقوق له، والراجبات على ؟\*\*

ومناط الأهلية العقل وفقه المحطاب، قمن لا عقل له وهو المجنون فمالله فاقد الأهلية، فالقوة المبيزة بين الأمور الحسنة والنبيحة المدركة للعواقب غير موجودة عنده، وإنصاله والقواله ليس لها حاكم يحكمها، ويجريها على نسق سواء

وإذا كان الصبي فير مميز فإله قلما يفقه ، فإن كان مميزا ففقهه قاصر، يقول الزركشي: ( الصبي ليس مكلفا لفصور فهمه عن إدراك معاني الحطاب ، الأول المول الله ولذا جاء في الحديث الذي يعروبه أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يرا،

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط: ص٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) عوارض الأهلية عند الأصولين: ص۷۱ .
 (۳) البحر المحيط للزركشي: ۳٤٥/۱ .

وعن الصبي حتى يكبر ١ .

واخرجه أبو داود من حديث علي وعمر بلفظ: ( عن المجنون حتى يسرأ، وعن النائم حتى يعقل ؟(١) .

والقول بعدم جواز مباشرة من ليس باهل لمنكاح لصغره أو جنونه الزواج بنسم منفق عليم، ولا خلاف فيه، والذي يعتاج إلى بحث هو تزويج الصغير والمجنون من قبل وليهما، وسيائي هذا في مبحث الولي، وسنبحث هناك أيضا مذى صحة تزويج الرأة نفسها من غير ولى .

<sup>(</sup>١) انظر التخريج الموسع للحديث عند السيوطي في كتابه: الأشباء والنظائر: ص٢١٢ .

#### المبحث الثاني

## سن البلوغ وآمارات البلوغ

#### المطلب الأول: تعريف البلوغ ونحديد أماراته

البلوغ في اللغة: الوصول، قال الجوهري: بلغ الغلام: أدرك . والمراد به والله أعلم: بلوغ حد التكليف<sup>(1)</sup> .

وعرف الفقهاء البلوغ بأنه: ٥ قـوة تحدث في الصغير يخـرج بها من حـالة الطفولة إلى حالة الرجولة ٣٠٠.

ومراد أهل العلم بالبلوغ: بلوغ الحد الذي يصبح الصغير فيه مكلفا، يجب عليّه القبام بالتكاليف التي كلف أله بها، وصحة تصرفاته بيحا وشراءً، وهمة وروساء وزواجا وطلاقا، ونحو ذلك .

وبلوغ الصغير والصغيرة له أسارات تدل عليه، فمشى وجدت هذه الأمارات فإن الصغير والصغيرة يكونان بلغا حد التكليف، وهذه الأمارات هي:

 ١ ـ الاحتلام، وهو: خروج المني التندقق بلذة في حال النوم، أو في حال اليقظة بالجماع .

وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على بلوغ الصغير بالاحتلام، ونقل عن ابن المنفر قوله: « أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ص.

وحق للفقهاء أن يجمعوا على ذلك ، فإن النصوص الدالة على البلوغ

- (١) المطلع على أبواب المقنع: ص٤١، وقد حكم على الحديث بالصحة.
- (٢) الثمر الداني في تقريب المعاني، شرح رسالة أي زيد القيرواني، لصالح عبدالسميع الأمي
   الازهري: ص.٢٥٤ . وانتقر: حاشية الصادي على الشرح الصغير: ١٩٣٨ .
- (٣) الغني لابن قدامة: ٩٧/١، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ٥٩/١٥، الشرح يشرح القنم: ٢/٣٢٢. حاشية العاوي على الشرح العفير: ٤٠٤/١، رواجع أيضا: مغني المحاج: ١٦٦/١،

بالاحتلام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا يَلِمُ النَّمُ الْعَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ فَلْسَنَادُوْا كَمَا اسْتَأَوْنُ الْدِينَ مِنْ قَلِهِمْ ﴾ [المور: ١٠] . وقسال : ﴿ لِيُسَتَأَوْنَكُمُ الدِينَ مَكَنَّ أَيْمَانُكُمُ وَالْدِينَ لَمُ يَلِّكُوا الْحَلَّمُ مِنْكُمْ أَلَابَ مُنْ إِلَالِو: ١٥٠، ١٠٠٠

وجاه في الحديث: ( وقع القلم من فلات: من الصميي حتى يحتلم). وأمر الرسول ﷺ أخد هماله بأن يأخذ من كل حالم دينارا، أي في الجزية. وأصل اشتام بالقسم أسم لما يتلذ به المرد في حال النوب، فم استعمل لبلوغ.

واصل احسام بانسم اسم نه يتند به نتره في حان انتوم، تم استعمل بلوخ المره حد الرجال، ثم استعمل للمقل، لكون البلوغ وكمال المقل يلازم حال تلذ الشخص في نومه على نحو تلذذ الذكر والانتي<sup>60</sup>.

ومن نظر في كىلام أهل العلم فيإنه يجزم بأن سرادهم بالاحتـــلام في باب البلوغ هو خروج المني من الرجل أو المرأة يقظة أو مناماً<sup>00</sup> .

Y - ظهور شعر العائة، وهو الشعر الحشن الذي ينبت حول الفوج الذي يحتاج إذاك إلى حلق، دون الشعر الزغب الفسعيف الذي يسبت للصغير، والفول بالبلوغ بهدأه الأسارة عند الصغير والصغيرة هو مذهب الإسام احمد ومالك والشاغيرة في والأخرة هو بلوغ في حق الشركين، أما المسلمون فيروق عنه أنه بلوغ في حقهم، والأخرى أنه لا يعد في حقهم بلوغا، وهذا هو المسلمون المستمد صند الشاقعية، ولم يعبد إلى وخيقة البلوغ بهياء الأمارة". وهذا قول للإمام مالك على ما في باب القلف من المدونة.

واستدل الذين عَدُّوا ظهور الشعر الأسود حول الفرج بلوغا بأن النبي ﷺ لما حكم سعد بن معداذ في بني قريظة، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم، أسر ﷺ إن يكشف عن مؤتر الذين يشك في بلوغهم، فسمن أتبت فهو من المفاتلين، ومن لم ينبت الحقو، باللرية .

<sup>(</sup>١) الكليات لأبي البقاء الكفوي: ص٤٠٤ .

<sup>(</sup>۲) شرح منهاج الطالبين: وحاشيتى قليوبي وعميرة: ۲۰۰/۲.

 <sup>(</sup>٦) الغني لابن قدامة: ٩٧/٦ . للقنع: ١٣٩/٢ . مغني للحشاج: ١٦٧/٢ . فتع العزيز شرح الوجيز للواضي: ٢٨١/١٠ . حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٤٠٤/٣ .

 " ـ البلوغ بالسن، وقد اختلف أهل المعلم في السن الذي إذا بلغه الصخير أو الصفيرة فإنه يحكم يبلوغه، وإن لم يحتلم على أقوال:

أ ـ أنه خمس عـشرة سنة للذكر، وهذا قول الإمام أحسمد والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد<sup>(1)</sup>

ب\_ لاحة للبلوغ من السن، وهذا قول الإمام مالك وداود الظاهري، لقوله
 (ق القلم عن اللاث: عن الصبي حتى يحتلم)<sup>100</sup>. وقالوا: إلبات البلوغ بغير الاحتلام يخالف الحبر .

ج \_ أنه سبع عشرة أو ثماني عشرة قاله أصحاب الإمام مالك<sup>(\*)</sup>.

 د\_روي عن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: ثماني عشرة، والثانية: سبع عشرة، أما قوله في الجارية فهو سبع عشرة بكل حال<sup>(1)</sup>.

وارجع هذه الاقوال اولها، وهو تحديد من البلوغ بخمس عشرة سنة، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: ( عرضت على رسول الله ﷺ وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني في الفتـال، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فاجازني ). متفق عليه ().

ولا خلاف بين أهل العلم في أن حيض الجارية وحملها علامتان دالتان على بلوغها<sup>00</sup>، وهاتان العلامـتان تشرد بهـمـا الجارية عن الغـلام، والثـلالة الأولى مشتركة بينهما .

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة: ٩٨/٦ . الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: ١٢/٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مغني للحتاج: ١٦٦/١ المغني لابن قدامة: ١٩٨/٠ . الشرح الكبير: ١٢/٤ .

 <sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة: ٩٨/٦ . الشرح الكبير ١٣/٤ ، حاشية الصادي على الشرح الصغير:
 ٢١/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة: ٩٨/٦ . الشرح الكبير: ١٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة: ٦/٩٩٥ .

 <sup>(</sup>٦) الغني لابن قدامة: ٩٩/١٠ ه. الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: ٩١٤/٤ ه. مغني المحاج: ١٦٧/٢ . فتح العزيز شرح الرجيز: ١٨١/٨ .

### المطلب الثاني: أقل سن البلوغ

ينا فيما مبق مذاهب الفقهاء في السن الذي يحكم يلوغ الصغير ـ حين بلوغه إياه ـ إذا لم تظهر أمارات البلوغ عليه قبل ذلك، أما إذا احتام الصغير قبل بلوغه هذه السن أو ظهر حول قبله شعر خشن، أو حاضت المرأة أو حملت فإنه يحكم بالبلوغ في ذلك السن الذي وجنت الإمارات فيه .

وقـد اخـتلف أهـل العلم في أقل سن يمكـن أن يتـحـقق فـيـه البــلوغ بظهــور الأمارات الدالة عليه .

وأقل مـا قيل في السن التي يمكن بـلوغ الفتى فيهـا التاسـعة، وهذا مـذهـب الشافعية والمالكية، وعند الحنابلة عشر سنوات، وعند الحنفية انتتا عشرة سنة .

وأما الفتاة فعند الحنفية تسع سنين، وهذا هو الأظهر عند الشافعية والحنابلة.

والحق أن البلوغ يتحقق بوجود أماراته، فمتى وجدت الأمارة ويخاصة الاحتلام أو الحيض أو الحسل ققد رجد البلوغ، وهذا تضاوت فيه الشعوب، كما يتفاوت فيه الأفراد، وتحديد حدّ معين قد يوقع صاحبه في حرج، لأن هذار هذا التحديد على وجود البلوغ في سن معين، وقد يوجد البلوغ في سن أقل الذي حدده.

### المطلب الثالث: نظرة في سن الزواج في قوانين بعض الدول

تحدثنا عن السن الذي حـددها الـفقـهـاء للزواج ، وسُـنيين في هذا المبـحث السن المحددة للزواج في بعض القوانين القديمة والحديثة .

سن الزواج عند اليمهود الشالئة عـشرة للرجل والشانية عـشرة للمـراة، ويجوز زواج من بدت عليه علامات البلوغ قبل هذا السن .

ونص القانون الروماني أن بلوغ الذكر يتحقق في سن الرابعة عشرة، أما الأنثى ففي سن الثانية عشرة . ولا يجيز القانون الفرنسي تزويج الفتى قبل بلوغه سن الشامنة عشرة، والفتاة الخامسة عشرة الا مإذن من رئيس الجمهورية .

والسن الذي حسدها القسانون الألماني لزواج الرجل هي مسن الحسادية والعشرين، أما الثناة فسن العشرين .

والقانون السويسري حدد سن العشرين للذكر ، والثامنة عشرة للأنفى، وفي إيطاليا حدد القانون سن الثامنة عشرة للفتى، وسن الخامسة عشرة للفتاة<sup>(١)</sup>

ونلاحظ أن الشرائع القدية والقواتين القديمة تلعب إلى تحديد من مبكر للزواج، بينما القواتين الحديثة تلعب إلى تحديد من متاخر له، ومن العجيب أن القواتين في البلاد التي تمنع الزواج المبكر هي التي تنتشر فيها الإباحية والزنا والشذوذ الجنسي .

وقد تأثرت البلاد الإسلامية بالتوجهات الغربية في رفع السن الذي يسمح فيه بالزواج .

للقى يعترون الأحوال الشخصية التونسي حدد في القصل الخامس من الزواج للقى يعترون منة واللثاة بسيخ عشرة منة، وإيرام المقد دون هذا السن لا يتم إلا يؤذت خاص من المحاكم، ولا تعطيه المحاكم إلا لأصباب خطيرة وللمصلحة الراضعة للزوجين .

وقمد نص القانون الشونسي في الفصل السادس على أن الزواج دون السن الذي حدده القانون لا يتم إلا بموافقة الولي .

وقانون الأحوال الشخصية لدولة الأمارات في مادته رقم عشرين، فقره: ١٠ حدد من ثماني عشرة للفتى وست عشرة سنة للفتاة، وفـرض على من خالف ذلك عقوبات مالية .

وقانون الأحوال الشخصية السوري حمد السن للفتى بتمام الشامنة عشرة وللفتاة بتمام السابعة عشرة، إلا أنه أجاز للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشرة،

(١) راجع: شرح القانون الشخصية السوري . للسباعي: ١٣٨/١ - ١٤٠ .

والفتاة بعد سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، فيجوز بإذن من القاضي إذا تبين له احتمال جسميهما بشرط موافقة الولى إذا كان آبا أو جدًا<sup>(١)</sup>.

ومنعت لائعة الإجراءات الشرصية في مصر سمناع دهوى النزوجية إذا كان سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة وسن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة، ومنعت تلك اللائعة الموظفين الرسميين من إجراء عقود الزواج قبل بلوغ الزوجين السن المحدد<sup>00</sup>.

وقانون الأحوال الشخصية الأردني حدد سن الزواج للفتى بست عشرة سنة وللفتاة بخمس عشرة سنة .

### المطلب الرابع: تزوج الصغيرة من الكبير

إذا عقد الخاطبان الزواج برضاهما فلا حسرج على أيّ متهما، سواء اكانا متفاديين في السن أم متباعدين فيه، بأن يكون احدهما أكبر من الآخر أو أصغر منه .

فقد تزوج الرسول ﷺ خديجة، وكان في الحاسنة والعشرين من عموه، وهي في سن الاربعين، وتزوج عائشة وهي في السادسة من عموها، وهو في الحسين، ودخل بها وهي في سن التاسعة .

وقـد عقـد البخـاري باباً في صحـيحه قـال فيـه: 1 باب تزويج الصغـار من الكبار ١ وساق فيه حديث خطبة الرسول ﷺ عائشة من أبيها أبي بكر <sup>(٣)</sup>.

إلا أنه يجب التنبيه إلى أن بعض الأولياء قد يجبرون من يلون أمرهن من النساء على التزوج عن يكبرها في العمر بفارق كبير على الزواج طمعاً في ماله، أو رغبة في جاهه، وهذا من الظلم الذي يجب الوقوف في وجهه بشدة ومنه.

(١) شرح قانون الأحوال الشخصية السوري للسباعي: ١٣٥/١ - ١٣٦ .

(٢) أحكام الأحوال الشخصية خلاف: ص٢١ .

(٣) صعيح البخاري: ١٢٣/٩.

## لالنصل لالخاس الولاية في النكاح

ملا الفصل معقود للتمريف بالولي، وبيان حكم اشتراطه في عقد النكاح، وبيان الأحوال التي يشترط فيها ، وبيان مدى صلاحبات على من تولى امروهن، هل يجوز له إجبارهن على الزواج بغير رضامن ؟ وهل له أن يرفض تزريجهن؟ كما يلقي أضراء على المؤاصفات التي يجب أن يتمف بها الولي، والشروط التي يجب تحققها فيه، كما يعرض لمن له الأولوية في التزويج من الأولوبة في التزويج من الأولوبة، ويين الحكمة من وراه اشتراط الولي، وكيفية التصرف في حال غيبة الولي، أو انطاعه .

#### اللبحث الأول

### تعريف الولاية لغة واصطلاحأ

يستطيع الرجل البالغ العنائل الراشد تولي عقد نكاحه بنفسه، ولا يحتاج إلى إذن من غيره، وقد اتفق أهل السلم على عدم جواز عقد الصغير وللجنون زواجيهما بقسيهما كما سبق بيانه، واتشقوا على جواز تزويج الولي الصغير والمجنون على خلاف ينهم في الولي الذي يحق له التزويج، واختلفوا في حكم تزويج الساب والراة من غير ولي .

والولمي: الغريب الذي ولاه الله أمر تزويج من لا يجوز أن يزوج نفسه بنفسه كالرأة والصغير، وقد عرفه ابن منظور بقوله: قولي المرأة الذي يلمي عقد النكاح عليها، ولا يدعها تستيد بعقد دونهه أن

٩٨٥/٣ : ١٠٥٠ .

والوكي في لغة العرب القرب والدنو، وولي اليتيم الذي يلمي أمره، ويقـوم بكفايته، والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل كما يقول ابن منظور<sup>(۱)</sup> .

وقد تناقل الباحثون المعاصرون تعريف الحقية للولاية الذي يقرر أن «الولاية تنفيذ القول علمي الغير شاء أم أبي ء ""، إلا أن هذا التعريف عند الحنيفة لأحد نوعي الولاية، وهي ولاية الإجباد، وتكون على الصعيفيرة وللجنونة أما الولاية على الكبيرة البالغة العاقف فلا يشملها التعريف عندهم، لأن الولاية عليها عندهم ولاية ندب واستحباب، لا لولاية الزام وليجاب، وقد عرفها الشيخ محمد ابر زهرة بقولا: «الولاية القدرة على إنشاء اللفت نافات."

المسدر السابق .

۲) حاشیة ابن عابدین: ۳/ ۵۵

<sup>(</sup>٣) الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة: ص١٠٧.

## للبحث الثاني انحكمة من اشتراط الولاية

شـرعت الولاية على الصـغـار والمجـانين، لأنهم ليـسـوا بأهـل للتـصـرف في امورهـم، فيحتاجون إلى من يقوم بمصالحهم، ومنه الزواج .

أما الولاية على المرأة البالغة العاقلة فليس المقصود منه قهر المرأة وإذلالها والتحكم فيها، بل وراء ذلك حكم كثيرة منها:

 ١ ـ صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، فالمرأة تجد غضاضة في مباشرة ذلك، وحياؤها ـ وقد طبعت على الحياه - يمنعها من ذلك.

٢ ـ الرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء، ولو تركت المرأة وحدها تقرر مصيرها بلا معونة من أهلها وأقاربها فقد لا توفق إلى اختبار الجرا الناسب .

٣ ـ اشتراط الولي فيه مزيد من الإعلان عن النكاح، والشريعة تدعو إلى
 إعلان النكاح وإشهاره، من أجل ذلك شرع الولي والشهود والوليمة والتهنئة .

٤ ـ ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شانا خاصا بالمرأة دون سواها، فالزواج يوبط بين الأمسر، ويوجد شبكة من العلاقات، والآباء والإخوة يهمهم إن تكون الأسمرة التي يرتبطون بهما على مستوى من الفضل والحلق، وارتباط المرأة بالزوج الصالح يربح أسرتها، وتعترها في حياتها الزوجة يقلقهم ويتعهم.

والأوليا، يصيبهم الدناء والبلاء إذا لم توفق المرأة في زواجها، وسيقعون في بلاء أعظم واشد إذا وصل الشقاق بين المرأة وزوجها إلى الطلاق، وعادت إليهم تحمل في رحمها جنيها، وتمسك بيدها أولادها، أفيكون عليهم الغرم، ولا يشاركون في قرار له انعكاساته على حياتهم كلهم !! يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «أساس المولاية أن عقد الزواج لا تعود منباته على العاقدين وحدهما، بل ينال الأسرة منه شيء من العار أو الفخار»<sup>(۱)</sup>.

والعالم بأحكام الشريعة في الولاية يعلم أن هذا التشريع فيه خبير للمرأة يجنبها المزالق والمهالك، ويحميها من شياطين الإنس اللين يوبدون التلاعب بها، فلم يشرع الله الولاية لقهر المرأة واذلالها، كما يظنه بعض اللين لا يعلمون .

(١) الأحوال الشخصية: ١٠٨.

#### المبحث الثالث

## الذين تشترط لهم الولاية المطلب الأول: الولاية على الصغير

لا يجوز أن يباشر الصغير عقد الزواج لتفسه بنشسه، لأنه ليس بأهل لمثل هذه التصرفات ، وقد سبق بحث هذا الموضوع، والمبحوث فيه هنا هو تزويج الولي للصغير، لا تزوجه بنشسه .

وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى المنع من تزويج الأولياء الصغار، كما ذهب هذا المذهب قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية .

وهذا الشوجه ضعيف المستنذ، مخالف لقول جمهور أهل العلم، بل هو مخالف لإجماعهم، وهو قول شاذ، لا يجوز اعتماده .

وقد نقل جمع من أهل التحقيق والعلم بالخلاف أجمعاع أهل العلم على جواز تزويج الولي الصغير والصغيرة، ومن هؤلاء ابن المنذر، وابن قدامة، وابن حجر''.

موالذين لم يجيزوا تزويج الولي للصخيرة لا يجوز أن ترضع أقوالهم في مصاف الطمله الأفلذ اللذين يعتذ بخلافهم، فمنن قال بذلك أبر بكر الأصم من فقهاء المعرزة، وخلاف المعتزلة لا يعتذ به عند علماء أهل السنة حال اتفاق أهل السنة على قول .

ولم يعرف عن واحد من أهل السنة أنه قال يعدم جواز تزويج الصخيرة إلا قاض من نفساة الكوفة كان في عهد الخليفة المنصور بدعى ابن شبرصة " والاعتماد على قول ابن شبرصة وترك المذهب الذي قال به الأثنة الأربعة وفقها،

 <sup>(</sup>۱) راجم: الإجماع لابن التذر: ص ٧٤ . المغني: ٣٧٩/٧ . فتح الباري: ١٩٠/٩ .
 (۲) فتح الباري: ١٩٠/٩.

الأمصار، خاصة وأن ملعب ابن شبرمة لم يهلب ولم يحتق، ومنه هذه المسألة نقد نقل عنه القول بالمتع مطلقاً، ونقل عن ابن شبرمة أيضاً \_ فيما حكاء ابن حجر \_ أنه من تزويج من لا تصلح للوطء، ولم يمن تزويج الصغيرة <sup>(1)</sup>، ونقل ابن قدامة عن ابن تجمه أنه أجاز تزويج كل الأولياء أبا أو غيره الصغارة، ولهم الحيار إذا بلغوا ومع هلما الاضطراب في القتل عن ابن شبرمة فعلا يجوز أن يجنزم بملحبه من غير تحقيق، وقحب ابن حزم إلى من تزويج الصغير دون الصغير دون

### أدلة الذين أجازوا تزويج الصغار:

السر في إجماع أهل العلم على جواز تزويج الأوليـاء الصغار عـائد إلى قوة النصوص الدالة على صحة هذا النوجه .

ومن هذه الأدلة قـوله تعـالى: ﴿وَاللَّائِي يَصِنْ مِنَ الْمُحَيِّضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدْتُهُنْ ثَلالَةُ أَشْهُرُ وَاللَّذِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤].

ورجه الدلالة من الآية أنها جعلت عدة الطالفات اللاتي لم يحشن كعدة البائسات ثملاتة أشهر، والطالفة التي لم تحض هي الصغيرة، فعدم حيضها لصغرها، ولا يكون طلاق إلا بعد زواج .

رقد عقد البخاري باباً قـال فيه: ﴿ بَابِ إِنَكَاحِ الرَّجِلِ وَلَنَّهُ الصَّغَارِ ﴾ وذكر تحته الآية التي استشهدتنا بهـا . ثم قال: ﴿ فَجَعَلَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ السَّهِرِ قَبَلِ البلوغِ، ٣٠﴿

وساق البخاري في هذا الباب حديث عائشة أن النبي ﷺ تزوجهـا وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، <sup>(0)</sup>.

- (١) المغني: ٣٨٢/٧.
- (٢) المحلي: ٩/ ٢٣٤ .
- (٣) صحيح البخاري: ١٨٩/٩.
- (٤) صحيح البخاري: ١٨٩/٩. ورقمه: ١٣٣٥.

فران قبيل: هذه الآية هي النساء اللواتي بلغن من الرشد ولم يحسفن، فالجواب: أن الآية شاملة للنوعين للبالغة التي لم تحض، وللصخيرة التي لم تحض.

### الشروط التي يجب توافرها لجواز تزويج الولي الصغير:

ليس القبول بتزويج الصخار على إطلاقه كمما يظنه بعض من لم يستوعب الموضوع بعثا، بل هناك شروط وضعها أهل العلم نوجزها في هذا المبحث:

ان يكون الولمي هو الآب دون سائر الأولياء، وهذا مذهب سائك واحمد
 والشافعي وأبو عييد والثوري وابن أبي ليلى وأضاف الشافعي الجد إلى الأب(1)

ونهب آخرون منهم الحسن وعـمـر بن عبـد العنيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شــرمةوالأوزاعي إلى أنه يجـوز لنيـر الأب تزويج الصغيـرة ولها الحـبار إذا بلغت .

وذهب أبو حنيفة إلى جواز تزويج الأولياء الصغار، وليس لهم الخيـار عند البلوغ " .

وقىد احتج بعض الشافعية على منع غير الأب والجد من تزويج الصغيرة - فيما نقله ابن حجر عنهم - بحديث: ( لا تنكح البتيمة حتى تستأمر ) .

وأورد عليهم: أن الصغيرة لا تستامر .

فاجابوا: أن الحديث يشير إلى تأخير زواجها حتى تبلغ فتصبر أهلاً للاستمار.

وأورد عليهم: بأن المرأة بعد البلوغ لا تكون يتيمة .

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة: ٤٠٢/٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

فاجابوا: إن في الحديث محذوفاً تقديره: لا تنكح البتيمة حتى تبلغ فتستامر، جمعاً بين الأدلة (<sup>۱)</sup>.

واحتج الذين أجازوا للولي تنزويج الصغيرة وإن لم يكن أبا بقوله تعـالى: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمُ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].

وقد بوب البخاري على هذه الآية بقوله: ﴿ بَابَ نَزُوبِجِ البَّتِيمَةِ ﴾ وأورد فيه الآية، وساق فيه حديث عائشة المبين لسب نزولها .

وقــال ابن حجر في شــرحه للحديث: ٥ فيه دلالة على تــزويج الولي غــر الأب التي دون البلوغ بكراً كــانت أو ثيـاً ، لأن حقيقة البـــّيــة من كانت دون البلــوغ، ولا اب لهـــا، وقـــد أذن فــي تزويجــهــــا بــــرط أن لا يـــــخـــ من صداقها،".

ولعل الملحظ الأقوى لمن منع غير الأب من الأولياء تزويج الصخار أن الأب نام الشفقة على أولاده، ونظره في مصالحهم في غاية الشوة، ولا يظمن في شفقته ولا في نظره، وليس ذلك لغير الأب، وإن كان الجد قريباً من .

٢ - صلاحة الصغير والصغيرة للزواج، وهذا إذا حدث دخول بعد الزواج،
 أما الاقتصار على العقد وحده فلا مشكلة فيه .

 " - يشترط أن يكون الزوج كفا غير معيب، فلا مصلحة للصغير أو الصغيرة في الزواج مع عدم الكفائة .

يقول ابن قدامة و لا يحل تزويجها من غير كف، ولا من صحيب، لأن الله تعالى أقدام الولي مقامها ناظرا لها فيما فيه الحظ، ومتصرفاً لها لمجزها عن التصرف في نقسها، فلا يجوز له فعل ما لاحظ لها في كما في مالها، ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لاحظ فيه، ففي نقمها اولى ٢٠٠٠.

(١) فتح الباري: ١٩٧/٩ . وراجع المغني: ٤٠٢/٩.

(۲) فتح الباري: ۱۹۷/۹ . وراجع: المغني لاين قدامة: ۱۹۷/۹ .

(٣) المغني: ٣٨٣/٧ . طبعة دار الكتاب العربي .

#### حجة الذين لم يجيزوا تزويج الصغار:

احتج للذين لم يجيزوا تزويج الصغار بالأدلة التالية('':

1\_ قوله تعالى: ﴿ وَابْتُلُوا الْيَقَامَىٰ حَنَّىٰ إِذَا بِلَقُوا الْكِتَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ وَشُدًا فَادْفُعُوا إِلَيْهِمْ أُمُوالُهُم ﴾ [النساء: ١].

ورجه الدلالة أن الآية جعلت الكتاح بعد البلوغ، ويرد على استملالهم بأن المراد بالكتاح عنا الفدق على الوطء، وليس المراد منها منع الولي من عقد الكتاح للصغير، فكما يجوز للولي التصرف في مال الصغير إن كان في ذلك مصلحة له، فكذلك التربيع.

٢\_ وقالوا: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دن عليه الدليل، فلما احتج
 عليهم بحديث تزوج الرسول 繼 عائشة وهي في السنة السادسة ودخوله بها في
 سن الناسعة، قالوا تلك خصوصية للرسول 繼.

والرد عليهم أن الحُصوصية لا تثبتُ من غير دليل، ولا دليل يدل على أنها خصوصية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يقتصر للجيزون على هذا الدليل، بل لهم أدلة أخرى تدل على ما دلُّ عليه هذا الدليلِ .

٣. قالوا: إن بوت الولاية على الصغير إنما تكون لحاجته للولاية، فإن لم يكن بالولي حاجة فإن الولاية لا تثبت كالتبرعات، ولا حاجة بالصغار إلى التكاع، أشف إلى هذا أن عقد التكاح عقد خطير، يستمر بعد البلوغ، ولا يكون له خيار بعد بلوغه، وقد لا يرضى الصغير به عند كبره .

والجواب: أن التزويج مشروط بتحقيق المصلحة، ومن المصلحة أن يزرج الصغير بالكفء .

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٣٨/٩. بدائع الصنائع: ١٣٤٩/٣، المحلى: ٣٦/١١، المبسوط: ٢/٤.

### القول الراجح في تزويج الصغار:

لا يستطيع الباحث للصف أن يخالف النصوص الصريعة الواضحة التي تجيز تزويج الصفار، كما لا يستطيع أن يقول قولاً يخالف ما ذهّب إليه علماء أهل السنة والجماعة، إلا أتني أرى أن يؤخذ بالشروط السابقة التي نفيق هذا النوع من الزواج وتحصره في أضيق الحدود، فلا يعوز لاحد من الأولياء غير الأب جمل القواج الصفار إلا بشرط أن يكون الزرج كفا، وللصغير مصلحة يمية واضحة في هذا الزواج، وفي حال الدخول فيشترط أن تكون الصغيرة صالحة للمعاشرة .

وعلى القول بأن تزويج الصغار ممنوع فلا يجوز أن يعد هذا المنع حكماً شرعاً ينخل في دائرة الأحكام الباطلة شرعاً، وكل ما يمكن قوله إن من يفعل هذا من الأوليه يعلق قانوناً، ولا يحكم على فعله بالبطلان، كما هو الحال في المستراط عقد الزواج على يد المائون، والشيراط توثيق عقد النكاء، وقد مسمى الشيخ على حسب الله ") عثل هذه الشروط بالشيروط القانونية، وقرر أن الزواج الذي يستوفي الشروط التي جامت بها الشروط يعلم صحيحاً لازماً شرع وقانوناً، والشروط القانونية لا تشم حكما شرعياً دينياً يحل حواماً أو يحرم حلالاً، بل هو شرط قانوني لا دخل له في الحكم الشرعي الديني ".

## المطلب الثاني: الولاية على لمجنون والمعتود في زواجهما

الجنون: اختـلال العقل بحيث بمنع جريان الأفعال والأقـوال على نهج العقل إلا نادرا<sup>00</sup> .

والعته: آفة توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبُّه

<sup>(</sup>١) الزواج في الشريعة الإسلامية: ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني: ص٨٢ .

يعض كلامه يكلام المقلاه، ويعضه بكلام المجانين، وكذا سائر أموره  $^{(0)}$ . ومن أهل العلم من لا يقوق بين العته والجنون، يقول ابن الأثير: و المعتوه: المجنون المصاب بعقله  $^{(0)}$ .

وجمهور أهل الـعلم يجيزون للولي تزويج المجنون والمعتوه، ويعضمهم يشترط إذن القاضي .

ولا شكّ أن مواقفة القاضي منوطة بوجود مصلحة للمجنون أو للحدوء من الزواج، فالولي قمد يزوج من به جنون أو شمه لا لمصلحة لهما، وإنما للماطفة غير للمحكومة بميزان العقل، وقمد يزوج الولي المجنون لمصلحة نفسه مراعبا اعتبارات خاصة به .

وينبغي إطلاع الطرف السليم على ما بالزوج المجنون أو المعتوه من بلاء، كما ينبغي أن يشترط أن لا يكون جنونه من النوع الذي يلحق الضرر بالأخرين.

#### المطلب الثالث: الولاية على السفيه

والسفيه المبذر لماله المضيع له على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع، كأن يشتري الشيء التافه بالمال الكثير، أو بيع السلعة الثمينة بالثمن الفليل .

والسقيه ليس كالمجنون والصغير، فالمجنون عقله مختل، والصغير أهليته غير كامله، أما السقيه فإن الديد خفقة في حقلة تمود إلى اختياره، فهو ينابر المال علما بذلك راضيا به، يدفعه إلى ذلك خرور كاند،، وتصرفات حمقاه، ولكنه أهل للخطاب والتكليف محاسب على أقعاله.

والشافعية لا يجيزون للسفيـه الزواج من غير إذن وليه، وزواجه عندهم كبيعه وشرائه وهيته لا بدُّ فيه من إذن ولي<sup>77</sup> .

- (١) الكليات لأبي البقاء الكفوي: ص٣٤٩ . وراجع التعريفات: ص١٥١.
  - (٢) النهاية لابن الأثير: ٣/ ١٨١ .
  - (٣) مغني المحتاج: ١٧١/٢ . فتح العزيز: ٢٨٨/١٠ .

ملعب الحقية صحة تكاح السفيه من غير إذن الولي، لأنه ليس بعقد مالي، والسفيه محجور عليه في تصرفاته الثالية، وقد ذهب الصاحبان: ابر يومف وصحمد إلى أن من حق الولي أن يتدخل لتع الزيادة في المهر عن مهر القل<sup>0</sup>.

والمالكية يصمحمون زواج للحجور عليه لسف، ويكون النكاح موقوفا على إجازة الولي<sup>00</sup>، وابن رشد يذكر أن للشهور في المذهب عند أكثر أصحاب مالك عدم اشتراطه، ويذكر أن عن مالك رواية باشتراطه<sup>00</sup>.

طابة لم يلان لم يصح النكاح، ويرى الحنابلة أنه إذا تروج بغير إذن وليه يصح نكاح إذا كان محتاجا إلى النكاح، فإن عدمت الحاجة لم يجز، كما يجوذ للولي أن يلان له بالزواج في حال حاجته للزواج، لأنه من أهل النكاح، وهو حائل مكلف، وأجازوا للولي تزويج الشفيه لحاجت للزواج، ومسحمورا تزويجه باذنه وغير إذنه<sup>00</sup>

والذي نرجحه قول من ذهب إلى صحة نكاح السقيه من غير إذن وليه، ذلك أن السقيه في المال قد يكون رشيدا في اختيار المرأة الناسية، وقد يكون رشده فيه أكثر من رشد وليه، ولا يجوز في نظرنا - أن يكوه الرايُّ المحجور عليه على الزواج، وكل ما يكن للولي فعله أن يمدخل لمنع السقيه من أن يغلم مهوا أكثر من مهر الخال، كما يحوز له منعه من التيلير في ما يقدمه للزوجة من هدايا وما يتحقيها به من مال، كما يستطيح أن يحدد له المال الذي ينقف بعد زواجه بلا إسراف ولا تقير .

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي: ٢٣/٢٣.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير: ۲/۳۹۶. ۲۸۷/۳.

<sup>(</sup>٣) بثاية المجتهد.

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة: ٤١٩/٩ . وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣١/٣٣ .

## المطلب الرابع: الولاية على المرأة البالغة العاقلة

#### مذاهب العلماء:

### للعلماء في مدى لزوم الولي في نكاح المرأة البالغة العاقلة عدة مذاهب:

 دهب جمعهور آهل العلم من السلف والخلف وفيهم الأقصة الشلانة:
 مالك والشافعي واحمد إلى اشتراط الولي في تزويج المرأة البالغة العاقلة لا فرق في ذلك بين البكر والثيب<sup>()</sup>.

٢ ـ وذهب أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري إلى عـدم اشتراطه، والولي
 في النكاح عندهم مندوب إليه، وليس بشرط<sup>١١١</sup>.

والقول بالاستجاب قول الإمام مالك فقد روى عنه ابن القاسم آنه كان برى التوارث بين الزوجين من غيـر ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من المسلمين علمي إنكامها . والبقاديون من أصحاب مالك يجزمون بأن الولي شرط صحة لا يصح النكاح بدونه".

٣ \_ وقال داود الظاهري باشتراطه في البكر دون الثيب(1).

٤ \_ وذهب ابن مسيرين والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبو يوسف إلى أن المرأة إن زوجت نفسها من غير ولي كان زواجها موقوفا على
باجزة الولى فإن أجازه صح، وإن لم يجزه لم يصح.
و.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/٣٣٠ . المحلى: ٩/١٩ . السيل الجرار: ٢٥٩/٢ . بداية المجتهد: ٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٢٤١/٢ ٢٤٢. أحكام القرآن: ٤٠١/١

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ٩/٢.

<sup>(3)</sup> بداية المجتهد: ٩/٢ . أحكام القرآن للجصاص: ٤٠١/١ .

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٣٣٧/٧ .

#### أدلة القائلين باشتراط الولى:

استدل الجمهور القائلون باشتراط الولمي بأدلة كثيرة منها:

### أولاً: الاستدلال بالقرآن:

١- احتج الشافعي <sup>(۱)</sup> \_ رحمه الله تعالى \_ يقوله تعالى: ﴿ الرَّبِعَالُ فَوَامُونَ عَلَى السِّبَعَالُ فَوَامُونَ عَلَى السّبَعَةُ لِللّهُ يَعْشَى ﴾ [النساء: ٢٠] ، ووجه الاستـدلال بالآية أن الولاية من القولمة المصوص عليها .

٢- واستدلوا بالتصوص الآمرة للرجال بتزويج النساء أو الساهية عن تزويجهم كقبوله تعمالي: ﴿ وَأَنكِحُوا الْإَلْهَىٰ سِكُمْ ﴾ [النور: ٢٦] وقبوله: ﴿ وَلاَ تُنكِحُوا النَّاهِينَ اللَّمْسِكِمْ ﴾ [النور: ٢٦] وقبوله: ﴿ وَلاَ تُنكِحُوا النَّمْشِكِينَ خَيْنَ فِيلُوا ﴾

فانت ترى أن النصوص خاطبت الرجال آمرة بالإنكاح أو ناهية عنه <sup>^^</sup>، ولو كان أمر تزويج النساء عائد إليهن لما وجه الخطاب إلى الرجال

ولم يرنف ابن رشد هذا الاستدلال بالنصوص ، لكون الخطاب فيها محتملاً أن يكون موجهاً للاولياء ومحتملاً أن يكون موجهاً لأولي الأمر او لجميع المسلمين °°.

والجواب: أن الخطاب عام يشملهم كلهم، وجاءت النصوص الأخرى دالة على أن الذي يعتسبر إذنه بالدرجة الأولى أولياء المراة، وتنتقل الولاية إلى السلطان، ثم إلى عموم المسلمين في بعض الأحوال .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للشافعي: ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) راجع: مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۰۳/۳۲ .

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ١٠/٢ .

٣. استدل الشافعي () رحمه الله \_ تعالى بقوله تعالى في الإساء: ﴿ فَانْكُمُو هُرُ بِاذْنُ أَمْلُهِنَ ﴾ [الساء: ٥٠].

ووجه الاستـدلال بالآية أنه اشترط لصحـة النكاح إذن ولي الأمة، وهذا يدل على أنه لا يكفى عقدها النكاح لنفسها .

ووجه الاستدلال بالأية أن المضاطب بالنهي عن العضل هم الأولياء، نهوا عن عضل النساء اللاتي طلقن وأتمن عدتهن عن العودة إلى ازواجهن إذا جاء الزوج خاطباً، ورضيت المرأة بالعودة إليه .

وهذا التفسير للآية هو التفسير المتمول عن السلف،ولم يذكر الـذين يفسرون الترآن بالمأثور قولاً عن واحد من السلف غيره .

وقد رجمت إلى كتب التفسير التي تروي اقوال السلف أمثال تفسير الدر المشرور للسيوطي<sup>00</sup>، وجامع البيان عن تاريل أي القرآن للطبري، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، فلم أجمد واحداً منهم نقل عن واحد من السلف خلاف هذا الفول .

يقول النظيري بعد إيراده لسبب النزول، واقوال أهل العلم فيمن يتوجه إليه النهي بالمنصل في الأيمة: • والصواب من الفول في هذه الأيمة أن يقال: إن الله تعلق ذكرة الزلها والاله على تحريه على أواياء النساء مضارة من كانوا له أولياء من النساء، بعضلهن عسن اردن نكاسه من ازواج كانوا لهن، فدة منهم بما تمين به المراة من زوجها، من طلاق او نسخ أو نكاح <sup>976</sup>.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للشافعي: ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المثثور: ١/ ٦٨٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٤٨٧/٢ .

وقال ابن كثير: 1 قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل بطلق امراته طلقة أو طلقتين، فتقضي عدتها، ثم يدو له أن يتزوجها وأن براجها، وتزيد المرأة ذلك، فيضعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يجموعا "؟

وعقب ابن كثير على قول ابن عباس بقوله: ﴿ هَذَا ظَاهِرِ الآيةِ ﴾ ''.

وقال ابن جرير الطبري: و وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصية، وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضر المرأة إن أرادت التكام، وفياء عن ذلك، فلو عن اللمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها، أو كان لها تولية من أردات توليه في إنكاحها، لم يكن لهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل إلى عضلها، وذلك أنها إن كانت منى أردات التكاح جاز لها إنكاح نفسها، أو إنكاح من توكلا إنكاسها، فلا عضل هنالك من أحد، فينهى عاضلها عن عضلها.

وفي نساد القول بان لا معنى لنهي الله عما نهى عنه، صحة القول بان لولي المرأة في تزويجها حقاً لا يصح عقد إلا به، وهو المنى الذي امر الله به الرلي من تزويجها إذا خطيها خاطيها روضيت به، وكان رضىً عند أولياتها جائزاً في حكم المسلمين المنها أن تتكح مثله، ونهاء عن خلافه من عضابها، ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت هي وأخاطب به ء <sup>60</sup>.

هو الحنفية يرون أن الذين نهتهم الآية عن العضل هم الأزواج<sup>00</sup>، وهذا الفول هو احمد احتمالين ذكرهما الزمخشري، فإنه قال مبيناً المراد من قوله: ﴿فَلاَ تَعْشَلُوهُونُ﴾ [المِقْرَة: ٢٣]: ﴿ إِمَا أَنْ يَخَاطَبِ بِهِ الأَزَواجِ اللّذِنِ يَعْشَلُونَ نَسَاهُم بعد انقضاء العدة ظلماً وقسراً، ولحمية الجاهلية، لا يتركونهن يتزوجن من شئن

 <sup>(</sup>۱) تفسير القرآن لابن كثير: ۱/۰۰۰ .
 (۲) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير: ٢/ ٤٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص: 1/٢٠٦ .

من الأزواج، وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن<sup>00</sup>،

وقبال الجمساص: « ظاهر الآية يقضي أن يكون ذلك خطاباً للأزواج، لأنه قال: ﴿ وَإِنَّا طُلْقُمُ الْكِنَاءُ قَلِمُنَ أَجَلَهُمْ فَلا تَعْطُوهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فقوله تعالى: ﴿ وَلا تُعَدِّلُومُنُهُ ﴾ إنا هو خطاب لن طلق، وإذا كان كذلك كان معناه عضلها عن الأزواج بطويل العدة عليها كسما قال: ﴿ وَلا تُسْكُوهُنَ هِزَاراً لِتَعْلُوا ﴾ [البقرة: ٢٣٠] .

وعلى فـرض أن الآية نزلت في نهي الولي عن عـضل مـوليـــّه فـإنّه لا دلالة فيـها على اشتـراط الولي كما يقــول الجصاص، لأن الآية نــهت الأولياء عن منع المرأة من استعمال حقها في الزواج قــراً وظلماً".

والكاساني من المنتبة مع موافقته للجمهور بأن الحطاب في النهي من الصفل مرجه للأولياء إلا أنه يرى أن هذا الحضاب للأولياء جرى وفق أعرضات الناس وعاداتهم في أن المراة كان عمله توليها المقد من الحروج الله المثلة من الحروج إلى المخافل والجامع وحافاتها الرجال، فأمر الأولياء يتولي ذلك على وجه الندب والاستجاب دون الحشم والإيجاب<sup>77</sup>.

وقد أراد الجصاص رد تقوية الجمهور لمذهبهم بالحديث بطعنه في صحته بقوله

<sup>(</sup>۱) تفسير الزمخشري: ۲٦٩/۱ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص: ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٣٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري: ١٨٣/٩ . ورقمه: ٥١٣٠ .

فيه: ( غير ثابت على مذهب آهل النقل ؟ () . وحسبنا في الرد عليه إيراد البخاري له في صحيحه .

وقد رفع سبب النزول الاستدلال بالآية إلى درجة النص الذي لا يصح العدول عنه، ولا تجاوزه، ولذا قال اللسافعي بعد ايراده حديث معقل: الا أعلم أن الآية تحتمل غيره، لأنه إتما يؤمر بأن لا يضفل للرأة من له مبب إلى العضل، بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء ء<sup>00</sup>.

وقد رد الشافعي رحمه الله على الذين ادعوا مثل ما ادعاء الجصاص من أن الآية خطاب للازواع فشال: ٥ والزوج إذا طلقها فانقضت هدتها فليس بسبيل صنها فيحفلها، وإن لم تتقفى صدتها فقد يحرم عليها أن تتكع غيره، وهو لا يعضلها عن نفسه ؟ ٣٠.

#### ثانياً: الاستدلال بالسنة:

عقد المجد ابن تيمية باباً عنون له بقوله: ﴿ باب لا نكاح إلا بولي ﴾ وساق نحت هذا الباب حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: ( لا نكاح إلا بولي ).

وحديث سليدان بن موسى عن الزهري عن عائدة أن النبي ﷺ قال: (آيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاميها باطل، فتكاميها باطل، فتكاميها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فوجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) .

وعزا المجد ابن تيسمية هذين الحديثين إلى أي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وعزا الثنائي لأي داود الطيالسي، ولقظة: (لا نكاح إلا بولي، وأيما اسرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل، باطل، باطل، فإن لم يكن لها ولمي، فالسلطان ولمي من لا ولمي له).

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٢٠٢/١ .

٢) الأم للشافعي: ١/٥ .

(٣) المصدر السابق نفسه .

وساق ايضاً حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فبإن الواتية هي النبي تزوج نفسها) . وعزاه إلى ابن ماجه والدار قطني .

واورد عن عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركباً، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي نكاحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) . وعزاه إلى الشافعي والدار قطني .

ونقل المجد ابن تيمية قول الشعبي: ٤ ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي، كان يضرب فيه ١٠٠١.

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على اساتيد الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الولي في النكاح وبين من الخرجها من كتب السنة، ومن جمع أسانيدها من المحدثين؟

وقص اتواله الشوكاني ""، وإطال الشيخ ناصر الدين الألباني الكلام على طرق حديث 3 لا تكاح إلا يولي 6 وذكر من أخرجها، ثم قال: 3 خلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ربب، فإن حديث أبي موسى قد صحيحه جساعة من الأكمة كما عرفت، وأسوا آجواله أن يكون الصواب في أنه مرسل، أعطا في رفعه أبو إحجاق السيعي، فإقا انفسم إليه بتأبية من تابعه موسولاً، وبعض الشواهد المتقدمة التي لم يشته ضعفها عن غير أبي صوسى من الصحابة مثل حديث جابر من الطريق التاته، وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى، إذا لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوقاً عليه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة .

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأحاديث في: نيل الأوطار شرح متقى الأخبار: ١٢٦/٦ .

 <sup>(</sup>٢) انظر تلخيص الحبير لاين حجر: ١٥٦/٣ ـ ١٥٧ . فتح الباري: ٨٤/٩ . نيل الأوطار: ١٩٣٧. ارواء الغليل: ٢/٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار: ١٢٧/٦ .

أضف إلى ذلك كله أن في معناه حديث عائشة الآتي في الكتاب، وهو حديث صحيح كما سياتي تحقيقه، ونقل الشيخ ناصر ما رواه ابن عدي في الكامل عن الإسام احمد أنه قال: ﴿ آحاديث ﴿ أَنْطَرَ الْحَاجِم والمُحجِمِ ﴾ والآ نكاح إلا بولي ﴾ يندأ بهنها بعشاً ﴾ ("

وحديث عائشة 1 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، حكم عليه الشيخ ناصر بالصحة، وذكر طوقه ومخرجيه بعد الحديث السابق <sup>177</sup>.

أما حديث رد عمر لمن جعلت أمرهـا لغير وليـها فـقد حكم عليه بـالضعف لانقطاعه، على الرغم من صحة إسناده، وتوثيق رجاله <sup>(٣)</sup>.

رجفنا البيان يظهر لك وجه الرد على ابن رشد الذي مال إلى القول بعدم المتراط الولي ، لفصف التصرص الصريحة الثالثة على الوجوب من جههة، ولكون التصوص الصحيحة محتملة، ولو كانت الولاية واجبة لتواترت الاخبار بوجوبها، ولينت الأولى بالتزيوج وصفات الولي ".

والرد عليه علم من اثبات أهل العلم بالحديث صبحة النصوص الموجبة للولاية، وأنه النهج الذي كان عليه الصحابة والثابت عنهم، ولم يرو عن واحد منهم غيره، وورود الأحاديث صحيحة في أحكام الفروع كاف في البات الحكم.

ووجه دلالة هذه الاحاديث على اشتراط الولي أن بعضها صرح باشتراطه، تقوله: (لا تكاح الإ بولي) وهو يليد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي، وكل ما أفاد هذه الإلدادة فإنه تكون شرطأ، فالشرط ما يلزم من عدم، عدم المشروط كما تقرر في علم أصول الفقه .

وقـد صـرح بيطلان النكـاح الذي لا ولي فـيـه حـديث عـانشـة، ويدل على البطلان أيضاً حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) ارواء الغليل: ٢٤٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) إرواء الغليل: ٢٤٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) ارواء الغليل: ٢٤٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ١٢/٢.

#### أدلة القائلين بعدم اشتراط الولى:

استدل الذين ذهبوا هذا الذهب بالنص الذي استدل به الفريق الأول، وهو قــوله تعـــالى: ﴿ وَإِذَا طُلُقَتُم السَّاءَ قِلَقُنَّ أَجَلَيْنَ قَلاَ تَعْشُلُوهُمْ أَنْ يَكِمِنْ أَوْرَاجِهُنْ ﴾ [المقرق: ٢٣].

و والاستدلال بالآية من وجهين: أحدهما: أنه أضاف التكاح إليهن، فدل على جواز التكاح بعبارتهن من غير شرط الولي . والثاني: أنه نهى الأولياء عن المنع من نكاحهن أنفسهن أزواجهن إذا تراضى الزوجان ".

قد بينا فيما سبق بدلالة سبب النزول أن المراد بالأزواج في الآية هم الذين الطقاز زرجياتهم مريز عنهم بخررجين من المدتدة ثم وخيرا في تكلح مثلقاتهم سفيه ، والشبهي عن العشل هم الأولياء الذين جمعل أله أصر التزويج إليهم، ويقا الصوص الحديثة الثالة على صحة هذا التقد من السوء، فالخاء هذا القديم بعدا واشتراط الولي في الكاح لا يجعل المرأة التي زوجها الولي غير تأكمة لزوجها كل ما في الأصر أنها لا تستطيع أن تجري المقد المثلث بن ويثل لها بمن وكات شخصاً يشتري لها، فإنها تكون في الحقيقة قد الشرت، والفارق بن البع والزواج أنه في الزواج بجب أن يعقد لها الولي، ولا يشترط هذا في اليم والشراء .

واحتج الإمام أبو حيفة - كما ذكره محمد بن الحسن في موطئه - بقول عمر ابن الحظاب الذي رواه مالك عن محيد بن السيب قال: قال عمر بن الحظاب: « لا يصح لامسراة أن تتكح إلا بإذن وليسها، أو ذي الرأي من أهملها، أو السلطان؟".

وهذا الحديث لا يصح ، لأنه منقطع بين مالك وسعيد بن المسيب، ففي هذا الحديث قال مالك: اخبرنا رجل، عن سعيد بن المسيب، وقـال اللكنوي في

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع للكاساني: ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ۲/ ٤٨٠ .

شرحه لموطأ محمد: إنه  $\epsilon$  في موطأ مالك برواية يحيى: مالك آنه بلغه أن سعيد أبن السيب قال  ${}^{(9)}$ .

ووجه استدلال أبي حنيفة بقول صمر: ﴿ أُودَي الرَّأَي مِن أَهْلُهَا ۗ ۚ أَن ذَي الرأي مِن أهلها ليس بولي، وقد أجاز نكاحه ٢٠٠٠.

واحتج الحفية <sup>60</sup> بقوله ﷺ ( الأيم أحق بفسيها من وليها ) . وهذا الحليث صحيح رواه سلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ( الأيم أحق بفسيها من وليها، والبكر تستأذن في نفسيها وإنفها صعاتها)<sup>60</sup>.

وهذا الحديث استـدل به داود الظاهري على صدم وجـوب الولمي في نكاح المرأة الثيب ووجويه في البكر <sup>(6)</sup>.

علم الخديث لا يعارض التصوص الدالة على اشتراط الولاية، غاية ما يدل علمه أن للولي حقا في تزويج الليب، وللتيب حق في تزويج نفسها، وحقها أرجح من حقه، وهذا ما تلك عليه صيغة التفقيل، ولا كان حقها بهلد المثالة لم يحز تزويجها بدون استشارها، وتصريحها بالموافقة، أما البكر فحق الولي أعظم من حقها، ولذا تكفى بهمتها .

واحتجوا أيضاً بفعل عـائشة، فقد زوجت بنت آخـيها عبـدالرحمن من المنذر ابن الزبير <sup>٢٥</sup> . وسي**ات**ي الكلام على هذا الاثر في المبحث التالمي .

<sup>(</sup>۱) التعليق المعجد: ۲/۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن: ۲/ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح: ١٦٨/٢ . ورقمه: ٣١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٢٨/٢ .

 <sup>(</sup>۵) بداية المجتهد: ۲۰/۲ .
 (٦) بدائع الصنائع: ۲٤٩/۲ .

#### انعقاد النكاح بعبارة النساء

هذه المسألة فدع عن المسألة السابقة، وهي اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور الذين اشترطوا الولي في النكاح مطلقاً قالوا: إن النكاح لا يتعقد بعبارة النساء، والذين راوا أن الولاية في نكاح البالغة العاقلة ولاية ندب واستحباب وهم الحنية قالوا: يجوز للمواة أن تعقد النكاح بعبارتها .

وذهب الإمام محمد بن الحسن في ظاهر الرواية إلى اشتراط الولي، ومع ذلك أجاز للمرأة أن تعقد النكاح بعبارتها<sup>(١)</sup> .

وقد عرض الماردي لهذه المسألة فقال: • لا يصح النكاح إلا بولي ذكر، ولا يجوز للمرأة أن تعقد نكاح نفسها، فكذلك لا يجوز أن تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا بوكالة <sup>00</sup> .

واستدل لمذهب الماتعين بالتصوص التي تشترط الولاية في التكاح، وقد سبق ذكرها، واستدل لمنع المراة من تولي عقد النكاح والتوكل فيه، بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: « لا تنكح المراة المراة، ولا تنكح المرأة نفسها » .

ونقل عن عائشة أنها كانت إذا حضرت نكاح بعض بني أخيها من بنات . اختبها تشهدت، حتى إذا لم يق إلا النكاح قالت: ﴿ يَا فَلَانَ أَنْكُمْ وَلِينَكُ فَلَانَهُ، فإنَّ السَّاءُ لَا يَكُمْنَ ﴾ .

وعقب الماوردي على هذا قـائلاً: ﴿ وهذا إجمـاع منتـشر فـي الصحـابة، لا يعرف له مخالف ؟ .

واستدل بقياس الأولى، فبإذا كانت المرأة لا ولاية لها في عقـد نكاحهـا، فارلى أن لا يكون لها ولاية في حق غيرها، وكل عقد لم يصح أن تعقده المرأة

<sup>(</sup>۱) رابع في سلعب الحنفية في هذه المسألة: البسوط للسرخسي : ١٠/٥. ويدائع الصنائع: ٢٤٧/٢ . (٢) الحاري: ٢٠٤/١١ .

لنفسها لم يجز أن تعقده لغيرها (١).

واحج الحنفية بتزويج عائشة بنت أخيها عبدالرحمن عندما كان غائياً في الشام بالمنفر بن الزبير، فلما قدم عتب عليها في تزويجها بناته، إلا أنه امضى نكاحها.

ومنع الماوردي حمل هذا الأثر عن عائشة على ظاهرة، لأنها هي الراوية للحديث الذي يطل نكاح المرأة التزوجة بغير إذن وليها، ونصه 3 أنما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » .

ولأن لبنت أخيها إخوة وأعمام هم احق بالولاية من عائشة، ولأن عائشة في الأكور للذي المنت الولي، الأكور للذي المقد أمرت الولي، بالاتكاح "، والذي يظهر أن عائشة أشارت على القناة والولي الحاضر بقبول النظر زوجاً، وقد تكون هي إبتدات التكاح بخطبة النكاح فيه، ثم عقد الولي، ولامها أخوها دون غيرها، لأنها كانت العامل المؤثر في التزويج، وإن لم تعقد هي، فكانت هي المؤوجة بالاعبار الذي ذكرته .

## كيف احتاط أبو حنيفة لحق الولمي:

للم يلغ الإمام أبو حيفة - رحمه الله - حق الولي عندما لم يشترطه في زواج الله الباقلة الماقلة كما اشترطه الجمهور، فإله اعطاء حق ايقاف المقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كفاً، وتوسع في الحصال التي تدخل في الكفاءات، كما اعطاء الحق في المطالبة فصنح المقد إذا كان المهر اقل من صهر المثل، فالجمهور جعلوا الولاية شرط صمحة التكام، ولم يجيزوا للمرأة الانفراد بتزويج نفسها ابتداءً يتما أعطى الإمام أبو حيفة المرأة الحق في تزويج نفسها، ولكنه جعل للولي الحق في ايقاف العقد إذا لم يكن الزوج كفاً.

<sup>(</sup>١) الحاوي: ٢٠٥/١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

يقـول أبو زهوة ـ رحـمـه الله ـ: الكفـاة عند الحنفـية ســــة أمـور: النسب، الإسلام، والحرية، والمال، والديانة، والحرفة،

ثم يقول: 3 علمه هي الأمور التي تعتبر فيها الكفائة في المذهب الحنفي، وهو أوسع المفامب الأربعة بالنسبة لها، لأن إمامه الأول أبا حنيفة إذ اطلق حرية المرأة في الزواج قد إحتاط للولي بالنوسع في معنى الكفاءة، والنشدد في اشتراطها، لكيلا تسمء المرأة في الزواج إليه<sup>00</sup>.

ولذا فران الذين لا يجملون الولاية شبرطا في صبحة النكاح، ولا يعطون الولي الحق في رفض الزوج إذا لم يكن كفاً لا يتبعون قول أحد من أهل العلم، لا قول الجمهور ولا قول أبي حيفة .

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية: ص١٤١.

#### إلبحث إلرابع

# حكم إجبار الولي المرأة البالغة العاقلة على الزواج

بينا فيما سبق رجحان قول الجسمهور في اشتراط الولي في نكاح المراة البالغة العاقلة بكرا كانت أم ثيبا، ولكن هل يعني هذا أن الشريعة تجيز للولمي أن يكره موليّة على النكاح من غير رضاها ؟

ي يخلط بعض الباحين بين اشتراط الولي في النكاح، وبين صلاحيات الولي في إيكاكم، وبين صلاحيات الولي في إجبار الحراة المرحاط فل النكاح، والأمران ليسا بمتلازين، فليس كل الذين اشترطوا الولي في النكاح اجازوا للولي إجبار موليت على الزواج بمن بيده بغير وضاها، بل إن القول الأكوى هو عدم جواذ إجبار الولي لموليت على الزواج بدون اختيارها كما سياتي بياته .

ولما كان القول بعدم جواز إجبار الولي للمرأة الثيب محل اتضاق، وللكر محل نزاع، فبإنَّ مقتضى التاليف والترتيب أن نبحث كل واحدة من هاتين المنالين على حدة .

## أولا: إجبار الولمي المرأة الثيب:

اتفق أهل العلم إلا من شط منهم<sup>00</sup> على منع الولي من إكراه المرأة الشيب البالغة العاقلة على الزواج، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 3 الثيب البالغة لا تتكع إلا بإنفها باتفاق الأكمة <sup>06</sup>. ويقول في موضع آخر: 3 البالغ الشيب لا يجوز تزويجها بغير إنفها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين <sup>08</sup>.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۹۱/۹ .

 <sup>(</sup>۲) مجموع فتاری شیخ الإسلام: ۲۹/۴۲ .

واستدل أهل العلم على عدم صحة إكراء الولي للثب البالغة من الزواج بما رواء البخاري وفيره عن الحنساء بنت خفام الأنصارية « أن أباها زوجها وهي بيم، فكرمت ذلك، فاتت رسول لله ﷺ، فرد نكاحها ه<sup>00</sup>.

وقد بوب البخاري على هذا الحديث يقوله: 3 ياب إذا زوج الرجل ابته وهي كارهة، فكاحمه مردرد ؟<sup>00</sup>. وهذا الحديث منجمع على صحته كما يقول إن جبائر فيما تقله عنه ابن قفامة<sup>00</sup> .

واستنالوا بقوله ﷺ في حديث عبدالله بـن عباس: ﴿ لِيسَ لَلُولِي مَعَ النَّبِّ أَمَرٍ ، والنِّيمَةُ تَستَامُر، وصَمَتُهَا إثرارِها ٥٠٠.

وروى مسلم حديث ابن عباس بلفظ: 3 الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صحاتها 100 .

واستدلوا من المعقول بالأ الثيب البالغة رشينة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة له، فلم يجز إجبارها عليه كالرجل .

وإذا زوج الولي الثيب بغير إذنها، ثم أجازت المقد نقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة العلد، ولا يحتاج العقد إلى استئناف، وهذا هو ملعب أبي حنيفة ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد، وعند الشافعية أنه لا بدُّ من استئناف المقد، ولا يصح العقد السابق على اذنها . وهذه رواية عن الإمام أحمد <sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) صزاه محقق جامع الأصول: ١١/٦٢٤ . إلى البخاري: ١٦٦/٩ والموطأ وأمي داود، والنسائي، وانظر صحيح البخاري: ١٩٤/٩.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٢/٣٨٥ . (٣) هزاه ابن الأثير في جامع الأصول: ٢١/٤٦٠ إلى أبي داود والنسائي .

<sup>(</sup>٤) عزاه ابن الأثير في جامعه: ٢٠/١١ . إلى مسلم والموطأ وأبي داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٥) المنتي لابن قلمامة: ٣٨٥/٧ .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاری شيخ الإسلام: ۲۹/۲۲ .

### من زالت بكارتها بغير زواج:

اتنق أهل العلم على عدم جواز إيجار من زالت بكارتها في زواج صحيح، واختلفوا فيمن زالت بكارتها بغير ذلك ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 3 الليب من الزنا كىالئيب من النكاح في صدم جواز إجبار وليهما لها على النكاح في مذهب الشافعي واحمد وصاحبي أبي حيفة .

وفيه قول آخر أنها كالبكر ، وهو مذهب أيمي حنيفة نفسه ومالك .

وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بأصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأثمة الأربعة ٤<sup>٠٠</sup>.

### ثانيا: إجبار البكر البالغة العاقلة:

اختلف أهل العلم في البكر البالذة العاقلة، فلهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز للولي تزويجها بغير إذنها، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز له ذلك، واللين أجازوا له ذلك اختلفوا في تحديد الأولياء اللين يحق لهم الإجبار، وسنفصل القول في هذه المسألة في هذا المبحث .

قال ابن قىدامة مىينا الاختىلاف في هذه المسألة: عن أحمد في اجبار البكر الباذنة العاقلة على الزواج روايتان:

إحلاهما: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغيبر إذنها كـالصـغيـرة، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق .

والثانية: ليس له ذلك، واختارها أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي والشوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المتلو<sup>™</sup>.

مجموع فشاوى شيخ الإسلام: ۲۹/۲۲ . وراجع روضة الطالبين: ۱۹٤/۷ فتح القداير: ۲۷۰/۲ ، للذي لاين قدام: ۱۸۸۸ . نهاية المحتاج ، للرملي: ۲۲۹/۱ .

 <sup>(</sup>۲) الذي: ۲۸۰/۷ . طبعة دار الكتاب العربي، وراجع في المسالة: الروضة للنوري: ۲/۳۵ وما بعدها . اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لعلي بن زكريا النجي الهنمي الهنمي المناع.۲/۲ .۱۷۶

وقد رجع شيخ الإسلام ابن تبية الرواية الثانية، وفي ذلك يقول: وواختلف العلماء في استفان الولي البكر البائفة هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب أ".

واستدل الذين لم يجيزوا للولمي اجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بأدلة منها:

 النصوص المنبرطة استشفان البكر في نكاحها، ومن هذه الأحاديث ووالبكر تستاذن في نقسها ، وفي رواية: د والبكر يستاذنها أبوها ، 60. وفي رواية د والتيمة تستام وصمتها إفرارها . 60.

وفي حديث أبي هربرة 1 لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها، قال: أن تسكت <sup>(1)</sup>.

وقد بوب البخاري على الأحادث الناهية عن إنكاح النيب حتى تستأمر، والبكر حتى تستأذن بقوله: « باب لا ينكح الأب وغيـره البكر، والنيب إلا برضاهما <sup>60</sup> .

وقال ابن حجر معلقا على الترجمة: ١ الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كنات أو ثبيا، صغيرة كنات أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث وتستثنى الصغيرة ا<sup>97</sup>.

لا ـ النصوص المصرحة برد الرسول ﷺ نكاح من زوجها وليها من غير
 إذنها .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاري شيخ الإسلام: ٤٠/٣٢ . وراجع: ٣٦/٥٢، ٣٩ .

<sup>. (</sup>٢) عزاهما ابن الأثير في جامع الأصول: ٢١٠/١١٤ إلى مسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٣) عزى ابن الأثير هذه الرواية لأبمي داود والنسائي: ٢١/١١ .

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الاثير: اخرجه الجساعة إلا الوطاء إلا أن لفظ الترمذي: « وإذنها صعتبها » .
 وانظر الحديث في صحيح البخاري: ١٩١/٩ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١٩١/٩ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١٩٢/٩ .

روى النسائي عن عائشة أن نشأة دخلت عليها، فقالت: فإن أبي زوجني من ابن أنبيه، ليرفع بمي خسيست، وإني كارهة، قالت: اجلسي، حتى ياتي رسول لله ﷺ، فجاه رسول لله ﷺ فاخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعا،، فجمل الأمر إليها .

فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس: أن ليس للآياء من الأمر شيء ؟<sup>(١)</sup>.

وروى أبو داود عن ابن عباس 3 أن جارية بكرا أتت الرسول ﷺ، فذكرت أنْ أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول اللہ ﷺ،<sup>07</sup>.

٣ - تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف الاصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على يع أو إجازة إلا بإنفها، ولا على طعام أو شواب أو لباس لا تربده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته، وعماشرة من تكره معاشرته أا والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونقورها من، فأي مودة ورحمة في ذلك.".

وقد تتابع أهل العلم على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراء، كالبيع والشراء والإجبارة، فالقول بجواز إنكاح المرأة من غير رضاها مخالف للقاعدة العامة التي قررتها الشربعة الإسلامية، وأخذ بها أهل العلم .

٤ - إذا وقع شقاق بين الزوجين فإن الشريعة جعلت للمرأة سبيلاً للخلاص من زوج لا تريده (٥) . وقد شرحت لذلك طريقين . الأول: ان يقام حكم من قبل الزوج وحكم من قبل الزوجة ، فإن انقفا على التفريق بين الزوجين نفذ

<sup>(</sup>۱) عزاء ابن الأثير للنساني. وعزاء معتقل جامع الأصول إلى مسئد أحصد. وتقل عن البوحبري تصحيحه لدجامع الأصول: ١٩٤١/١١. وبين ابن حجر في القنع ١٩٦/٩. مغرجيه وما فيه من ضفف ثم قال: ٥ وأما الطعن في الحديث فلا معنى أنه، فإن طرقه يدري بعضها بعضا ٤.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول: ٢١/١١ . وحكم عليه محقق الجامع بالصحة .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٦/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۸/۲۲ .

حكمهما . والثاني: أن تخالع زوجها بدفع المهر الذي أخذته منه، ولها أن تلجأ إلى الفضاء إذا لبي الزوج المخالعة .

فإذا كانت الشريعة قد شرعت للمرأة الخلاص من زوجها في حال كراهتها له، فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداءً، إن مقتضى ما ذكوناه أنه لا يجوز تزويجها من غير إذهباء ولا يعضى اشتراط إذهبا أن الولي غيسر لازم في نكاحها، فالصواب من القول أنه يجب اتفاق إراهتها واراةة وليها في التزويج .

## للبحث ولخامس عضال الولي

بينا فيما سبق أن القول الراجع هو عدم جواز إجبار الولي المرأة على الزواج من لا تريده، وكما لا يجوز له إجبارها علمي الزواج فلايجوز له إيضا عضلها، والمحفل هو منع الولي موليته من الزواج، وفي ذلك يقول رب المعرة: ﴿وَإِنَّا اللّٰهِ السِّلَّهِ مِنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ أَنْ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ اللهُ ا

وإذا عضل الولي موليت فإن الولاية تستقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تستقل في حالة العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حيفة في المشهور عنه إلى أنها تستقل إلى الأيمد يشرط أن يكون كيناً، فإن استم الأولياء جميما عن تزويجها ومقلوها فإن الولاية تستقل إلى الحاكم قولاً

<sup>(</sup>١) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٢/ ٥٢، ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۳۷/۳۲ .

# البحث السادس

## ولاية ا<sup>لسلطان</sup> بينا فيما سبق أن المرأة التي لا ولي لها، أو لها أولياء اتفقوا على عضلها فإن

الولاية تتقل في حقها إلى السلطان، كما نقلنا من بعض الهل العلم أن الولاية تتقل إلى السلطان في حال عضل الولي الأقرب، ولا تتقل إلى السلطان في حال غية الولي ويرى جمع من الهل العلم إن الولاية تتقل إلى السلطان في حال غية الولي بأن يكون مسافراً، أو يكون هو في بلد وهي في بلد آخر، وهذا صحيح إذا كان الموصول إلى الولي تعذراً الو متسراً، أما إذا أمكن حضوره من غير تقويد المصاحد في زواج المراة لملا يوجوز الافتيات عليه، وقد كانت الانصالات في الماضي فيها صحيرية، وقد تبسرت اليوم في كثير من الاحيان، وسياتي مزيد بيان

## وتوضيح لهذه المسألة . تعريف السلطان ودليل ولايته:

لا يريد أهل العلم بالسلطان إسام المسلمين وحسده، وإنما يريدون به إسام المسلمين وولائه ونوايه وقضائه، وقد عقد البخاري في صحيحه بابا عنون له يقوله: و باب السلطان ولي ا<sup>90</sup>. واستقل البخاري لولاية السلطان في التكاح التنويج المسلمين التي رفيه في التكاح المسلمين التي رفيه في التكاح المسلمين التي رفيه في التمام التي رفيه في التمام التي وقيه في التمام التي المسلمان المراة المائة إلا بإذاتها، ولا ولاية له على الصغيرة، ولا يجوز له تزييج البالغة بغير إنتها ووضاها .

## زواج المرأة التي لا ولي لها ولا سلطان للمسلمين في بلدها:

إذا زال سلطان المسلمين ، أو كانت المرأة في موضع لا يوجد فيه للمسلمين سلطان، ولا ولي لهما مطلقا كالسلمين في ديار الكفر في أسريكيا أو بريطانيا

(١) صحيح البخاري: ١٩٠/٩ . ورقم الحديث: ٥١٣٥ .

وروسيا ونحوها، فإن كان يوجد في تلك الديار مؤسسات إسلاسية نقوم على رعاية شــؤون المسلمين فإنها تقوم بــزويجهـا، وكذلك إن وجــد للمسلمين أسير مطاع او مســؤوك يرعمي شؤونهم، وقد سئل شــيخ الإسلام ابن تيــية عن أعراب وأهل بادية ليس عندهم حاكم أيجوز أن يقد التمتهم لمن لا ولي لها ؟

فقال: « أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية، وإذا كنان نيهم إمام مطاع زوجها ايضا بإنقهاه<sup>00</sup> .

وإذا لم يوجد في موضعها حاكم ولا إمام ولا رجل مطاع فإن لها أن تولي أمرها رجلا عملا يزوجها . قال ابن قدامة: ١ فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عمل بإذنهاه".

وهذا القول أحد ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية، والوجه الشاني: تزوج نفسها للضرورة . والثالث: لا تزوج مطلقاً<sup>(٢٢</sup>، والمختار الأول .

وقد تكلم الجويني عن هذه المسألة، ورد قول الذين منعوا النكاح عند انعدام الرئي واتعدام السلفان، فقال: « إلا لم يكن لها ولمي حافر، وشخر الزمان اسلفان، نعام قطماً أن حسم باب النكاح محال في الشريعة، ومن أبدى في ذلك تشككا، فليس على بعيرة بوضع الشرع، والمصير إلى سدّ باب المناكم يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب <sup>00</sup>.

ويرى الجويني أن الذي يتولى أمر النكاح في هذه الحـالة هم العلمـاء الذين يتعين الرجوع إليهم في تفاصيل النقض والإبرام ومآخذ الأحكام<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٦/ ٣٥، ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٣٥٢ . طبعة دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار: ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) الغياثي . للجويني: ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق .

#### البحث السابع

# أولياء المرأة الذين لهم حق نزوبجها والأولى منهم بالتزويج

أولى الناس بتزويج للرأة عصبتها ، وللراد بالعصبة أثارب الرجل من جهة أبيه، سمّوا عصبة لاتهم يجيفون به، وكل شمر، استدار بشره، فقد عصب به، ومنه العصابة التي يضمعد بها الجرح، وسمت الحرب العمائم بالعصائب، لاتها تحيط بالراس(".

ولا يكون أقارب الرجل عصبة له حتى يكونوا من الذكور، ويدلوا إلى المبت بالذكور، وهم اللين يسمون العصبة بالنس، وعندما يطلق الفرضيون في علم الفرائض اسم العصبة، فإنهم يويلون بهم الورثة الذين لم تجمعل لهم الشريعة فريضة مسماه، وإنما يأخذون ما أبقت الفروض<sup>00</sup>.

وجمبهر أهل العلم أنه لا ولاية لغير العصبة بالنحس، فإن عموا انتقلت الولاية إلى السلطان، وفعب أبر حنيفة إلى أن الولاية تنتقل إلى بثية الاتحارب حسب قرة قرابتهم، فتتقل عنده إلى الأم والبنات وبنات الاين والانخوات وسائر ذي، الأوحار

والأولى يتزويج المرأة من الرياضية التربيم إليها، وقد ذكرنا من قبل أن الزلي في لغة العرب القرب والنفر، فلما كان مني الولاية على القرابة فالمقروض أن يكون الاقرب همر الأولى بالتزويج، والاقرب احمرى أن يراعي مصلحة موليت، وهذا مشهود منظمة وهذا مشهود منظمة عليها اعظم".

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: 1 كمان يعقد نكاح النساء في زمن النبوة قرابتهن، وكان يقمم الاقرب فالاقرب، فإذا كان الأب موجوداً كمان ذلك إليه

لسان العرب: ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ .

 <sup>(</sup>٢) لسان العرب: ٧٩١/٢ . المصباح المنير: ص٤١٦.

<sup>(</sup>٣) راجع السيل الجرار: ٢١/٣ .

كما كان من أبي بكر وعمو في تزويجهما عاشة وحفصة من رسول الله ﷺ، وكما كان منه ﷺ في تزويج بنائه، وهكذا كان عمل سائر الصحابة، ثمُّ إذا عدم الأب تولى ذلك الاقرب فالاقرب إلى المراة، ٥٠٠.

واستندل أيضاً على تقدم الأقوب، أن الأقوب للمرأة أحرى بان يراعي مصلحتها، فالأب أقرب الأولياء، وهو أكثرهم حزاً وشنفة ورافة ويلها الجد فإنه كالأب في مزيد حوه ورافته على بنات ابت، وقد يزيد على الأب في ذلك ".

وقال ابن حزم محتجاً على الأولويه في الولاية: 3 لا يجوز إنكاح الأبعد من الأوليه مع وجود الأقرب، لأن الناس كلهم يلتقون في آب بعد آب إلى آدم معلية السلام بلا خلك، فلو جاز إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض، لأنه يلقطما لا شك في بعض آبائها، فبان حدّرا في للكهد ما كلفوا البرمان عليه، ولا سيل إليه، فصح يقيناً أنه لا حق مع الأقرب لللهيد .٣٠

ولا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية، وللا فإن الفنهاء في ترتيمهم للاولى والاقرب قد يشقفون وقد يختلفون، لعدم علمهم بالاقرب، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿إِنَّاؤِكُمُ وَابْتَاؤِكُمُ لا تَعْرُونَ أَيْهُمْ أَلُوبَ لِكُمْ تَقَعُ ﴾ [النساء: ١٧].

ومن اتفاقمهم في هذا الموضوع تقديمهم الأب على الجد والإخرة والاعمام، ولكنهم اختلفوا في أيهم المقدم الآب أو الابن، والجد أو الإخرة .

والأولى بالتزوج عند الحنفية الاين، ثمّ الأب، ثم الجد، ثم الإخوة لابوين، ثم الإخوة لاب، ثم ابناء الإخوة للابوين، فسابناء الإخوة لاب، ثم الأعمام، ثمّ أبناؤهم .

ويشفق الإمـام مـالك مع الحنفـية في تقـديم الابن على الأب، إلا أنه يقـدم الإخوة على الجد، وبعد الجد الولاية للاعمام، ثم أبناؤهم .

السيل الجرار: ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم: ٩/٨٥٨ .

والشافعي يقدم الأب على غيره، ثم الولاية عنده للجمل أبي الأب، والأبناء لا يكرنون عنده أولياه في الكتاح إلا إذا كنانوا عصبة، كان يكون ابهما ابن عمها، لأن أولاد المرأة لا يعقلون عنها فهم ليسوا من عصبتها، ولا ينسبون إلى آباتها، ويأتي بعد الجد عند الشافعي الإعرة، فابناؤهم، فالأعمام، فأبناؤهم.

ويوافق الحنابلة الشافعي في جعل الأولىوية للأب ثم الجد، إلا انهم يجعلونها بعده للابن، ثم للإخوة، ثم لأبنائهم، ثم للأعمام فأبنائهم.().

## القول الراجح:

والذي نرجحه أن الأب هو الأولى في نزويج المرأة، ويأتي بعده الجمد عند نقد الأب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو رواية عن الإمام مالك، قال بن رشد: روي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن .

وقال أيضا: الجد أولى من الأخ، وبه قال المغيرة ، (\*).

وتقديم الأب على الابن هو قول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، واختاره الطحاوي منهم <sup>707</sup> .

وققهم الأب والجد على الابن وابن الابن هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة، وعلى جرى العرف في البلاد الإسلامية عموما وفي بلاد المام خصوصاء أضف إلى هذا أن الآباء أدرى بمصالحة للدول عليه، فالكانية فع حضيقة الولاية، إذ أن الولاية ولاية نشؤ ومصلحة للدول عليه، فالأعن بها همو الأول نظراً، ورعاية لمصالح المولى عليه، والأب والجد هما الأكثر نظراً ورعاية لمصالح المولى عليه،

أضف إلى هذا أن الآباء والأجداد لايانفون من تزويج النساء، ولايرون في ذلك عليهم غضاضة، بخلاف الآبناء فإن الواحد منهم يأنف من تزويج أمه.

<sup>(</sup>۱) واجع: صختصر الطحاوي : ص١٦٥. يثاية للجتهد: ١٣/٢. الأم: ١١/٥ - ١٢. للغني ٢٤٦/٧ - ٢٤٩.

١٤/٢ بداية المجتهد: ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) مختصر الطحاوي: ص١٦٩ .

وياتي بعد الآب والجد الابناء ثم أيناؤهم إن وجدوا، فهم اقدب من الاخرة ﴿ أَبْاؤَكُمُ وَلِمُنْاؤِكُمُ لِا تَدُونُ أَيُّهُمْ أَقُونَ لَكُمْ تَفْلُهُ } [النساء:١١] . والمرتبة الثالثة الاخرة لابين، ثم الاخرة لاب، ثم أبناء الاخرة لابين، ثم أبناء الاخرة لاب، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم،

وتقديم الإخوة الأبيين على الأخوة الأب، وابناء الإخوة الأبيين على ابناء الإخوة لأب هو قول أيمي حتيفة والشاقعي في الجديد وهو رواية عن أحسد، وهي الملعب عند الحنابلة، وأبو ثور يرى النسوية بيشهم، وهذا قول الشافعي في القديم ووواية عن أحمد <sup>00</sup>.

وليس لغير العصبة ولاية كالأخ من الأم والحال وهم الأم والجد أب الأم، هذا قول أحمد والشافعي وإحمدي الروايين عن أبي حنية ، والثانية عنه ان كل من يرث يفرض أو تعميب يلي لأنه من ألهل ميراتها <sup>60</sup> والأول هو الصحيح.

جدول يبين ترتيب الأولياء في المذاهب الأربعة

| الحسنابلية         | الشاقمية           | المسالكية          | الحنفيسة           | للرتية  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| الأب ثم الجد       | الأب ثم الجد       | الأبناء ثم لبناؤهم | الأبناء ثم أبناؤهم | الاولى  |
| الأبناء ثم أبناؤهم | الاخوة ثم ابناؤهم  | الأب               | الأب ثم الجد       | 활배      |
| الإخوة ثم أبناؤهم  | الأعمام ثم أيناؤهم | الإخوة ثم أبناؤهم  | الإخوة ثم أبناؤهم  | 2013    |
| الأعمام ثم أبناؤهم |                    | الجد               | الأعمام ثم أيناؤهم | الرابعة |

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة: ٣٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) المغني: ٣٥٠/٧ .

#### الأولى بالتزويج عند اتحاد الرتبة<sup>(١)</sup>:

إذا كان للمرأة أكثر من ولي، وكانوا في درجة واحمدة في قريهم من المرأة، كالأخوة فيإنه يصبح أن ييرم عقد النكاح أيُّ واحد منهم، إذا تحققت فيه شروط الولي، ولم أر في هذه المسألة خلافاً بين أهـل العلم، وإنما اختلافهم في الأولى بالولاية، هل هو الأتقى أو الأكبر .

فإذا اثلق الأولياء على واحد منهم، أو تقدم أحدهم ولم يعترض الأخرون فالنكاح صحيح سواء أكنان المتقدم لإبرام العقد الأكبر أو الأصغر، والعالم أو الجاهل، والتقي أو غيره .

والإشكال إنما يكون عند اختلافهم وتنازعهم .

والاختلاف والتنازع بين الأولياء في هذه الصورة أمره سهل إذا كان اختلافهم وتنازعهم إنما هو في تحديد الذي يبرم عقد الكاح منهم، فأيَّ واحد سبّن بإبرامه منهم صح تزويجه، وسقط اعتراض الآخرين .

أمّا إذا كان تنازعهم واختـلافهم على الرجل الذي يريد كل ولمي أن يزوجه فإنّ المشكلة هنا تتعمق وتشتد، لأن اختلافهم يضير المرآة، ويضرّ بها .

يم لا إشكال في حال رضى المراة بأي رجل بيرانق عليه أي واحمد منهم في حال تساويهم في الدرجة، ويكون سبق أي منهم بالمتروبج مستقطًا لاعتراض الاعربين، وقد صح في الحديث من قوله ﷺ: ( أيما أمراة زوجها وليان، فهي للاول منهما "".

أمّا إذا رفيضت المرأة الرجل الذي رضى به أو زوجه من سبق من أوليـائهـا فلا يجـوز في هذه الحالة أن يقـال: إن الزواج لازم، فرضى المرأة البـالغة لا بدّ

 <sup>(1)</sup> راجع في هذه المسألة: الكافي لابن عبدالبر: ٢٥٥/٥ . مختصر الطحاري: ص ١٧٤ .
 بدائم الصناع: ٢- ٢٥١/١ . روضة الطالين: ٧/٨٨ . الإنصاف للمرداري: ٨٧/٨ .

<sup>(</sup>۲) رواه آبو داود: ۲۱/۲ م. ورقب، ۲۰۸۸ . والترملي: ۴۰۹/۳ . ورقبه: ۱۱۱۰ . والناقي: ۱۳۱۲ .

منه، فإن كانت ثيباً لا يجوز تزويجها إلا إذا صرحت بالموافقة، وإذا كانت بكراً صح تزويجها إذا استشرت فكت أو صرحت بالرضا، فإذا اعترضت فلا سبيل علمها، ولذا فإن تتازع الأولياء المستوين في الدرجة وسبق احدهم بالموافقة أل التزويج لا يعستبر تزويجه إذا لم ترض لمرأة بالخيارة. تزويجه مو الولي الذي رضيت المراز بالمتجارة.

فيان تمادى التنازع وتعمق، فسن حق المرأة أن ترفع الأمر إلى الفسضاء، وللقاضي حق التنزويج في حال اختلاف الأولياء وتنازعهم، وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ).

## نزويج الأبعد في حال غيبة الأقرب:

إذا لم يكن في انتظار الولي الأقرب تضويت لمصلحة المخطوبة بأن كـان الحاطب موافقاً على الانتظار لجين حضوره، أو كانت الذيبة قصيرة، أو امكن الانتصال بالولي الغائب بالهائف أو غيره من وسائل الانتصال فإن حتى الولاية لا ينتقل إلى غيره.

فوان تعسر أخذ رأي الولي الذي يلي الولىي الغائب أو لم يكن للمرأة ولي غيره انتقلت الولاية إلى القاضي .

وفي حال قبول الولمي الأبعد بالتزويج في حال غيبة الولمي الأقرب، فليس من حق الولمي الأقرب بعد ذلك الاعتراض على الزواج والمطالبة بفسخ العقد .

واضفان الولاية من الأقدب إلى الأبعد عند غية الأقرب هو مغمب أبي يتقف واحمد، وقد اختلف العلماء في النية التي تستقل الولاية بها إلى الأبعد، فيضهم حددها بالزمن، ويعشهم بالمسافة، وآخرون نظروا إلى النية التي تنظم بها أخبار الغائب، والصواب أنها تحصر في القيبة التي نقوت بها مصلحة المخطوبة<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الغني لابن قدامة: ٩/ ٣٨٥ . مجموع فنارى شيخ الإسلام : ٣١/٢٣. بداية المجتهد: ١٥/٢ .

#### إلبحث إلثامن

# توكيل الولي بالتزويج وتوصيته به

يجبوز للولي أن يوكل غيره في تزويج من يلي أسرها من النساء و من لم شيت ولاية لا يصع توكيله ألان وكيله نائب عنه وقائم مقامهه")، ويبت للركول مثل ما يتب للموكل، فإذا كان الرابي مجبرا جاز للوكيل انكاح الصغير والصغيرة، وإذا كانت للراة فيا لم يجز للوكيل أن يزوج للراة بغير رضاها، وفي البالغة الماقلة الاختلاف الذي تذرئه في الرئي .

وهل يجوز للمرأة أن توكّل أو توكّل في النكاح، القول في هذه المسألة مني على مدى اشتراط الولي الذي سبق ذكره، فأجمهور على منعه وأجازه الحقية، لأن الولي عندهم ليس شعرطا في نكاح المبالفة العاقلة ". وهل يجوز للولي أن يومي بالتزويج بعد من أن أي سلمان أهلام في هذه المسألة، فاجاز الولاية بالوصية مالك وحماد بن أي سلمان والحسن، والقول بها دوياتي عن أحمده وهناك رواية أخرى عنه أن الولاية لا تستضاد بالوصية، وهذا قول أبي حنيفة والشوري والنخمي وابن للنفر وابن حزم والشوركاني "أ

والصحواب من القعول أن الولي لا حق له في الإيصاء بالتزويج بعد وفاته، فإن ولايته تنقطع بموته، وتنتقل الـولاية بعد وفاته إلى أقرب الناس إلى المرأة من معاده .

قال الشوكاني معللاً لعدم انتقال الولاية إلى الوصي: « لأن الموصي قد انقطعت ولايته بموته، مع كون الحنو والراقة اللذين هما سبب جعل الولمي ولياً معدومين فيهما » <sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغني: ٣٦٩/٧ .

 <sup>(</sup>۲) راجع المغني: ۳۲٤/۹ . روضة الطالبين: ۷۲/۷ .

<sup>(</sup>٣) راجع المضني: ٣١٥/٩ . والمحلى: ٩/٣١٦ ، ٤٦٤ . والسميل الجموار: ٢١/٢ . بداية للجهد: ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار: ۲۱/۲ .

#### المبحث التاسع

# الشروط التى بجب توافرها في الولي

اشترط أهل العلم في الولي شــروطاً عدة، بعضها مـتفق عليه، وبعضهــا مختلف فيه، فالمتفق عليه: الذكورة، والعقل، والبلوغ، والإسلام .

يقول ابن رشد: ( اتفقوا على أن من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ، والذكورة <sup>07</sup>.

ويقول ابن قىدامة في اشستراط الذكورة: ﴿ الْـذَكُورِيةَ شُـرَطُ لَلُولَايَةَ فِي قُـولُ الجميع<sup>60</sup>.

ولم يجز أن يكون للجنون ولياً ، ولأن من لا عقل عنده لا يستطيع أن يواعي مصلحة نفسه، فكيف كيكته أن يواعي مصلحة غيره، ومثل المجنون الصغير غير المعيز، والهوم الذي فقد قواه العقابة بسبب هرمه ، ٣٠.

وقد اشترط البلوغ في الولي آكشر أهل العلم، منهم الشوري والشافعي وإسحاق وابن النشد وابو تور، وهو قول لأحمد، وعن احمد رواية أخرى أنه إن بلغ مشراً زوج وتزوج وطلق، والأول هو القول الصحيح الذي عليه اللتوى عند الحابلة، فإن الصبي كما يقول أن تتب له الولاية في حق غيره الأن

أما الإسلام فهو شوط لا بدَّ من تحققه في من تجوز له الولاية، فلا ولاية لكافر على مسلمة، قال ابن قدامة: ﴿ أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم ، وقال ابن المثلر: اجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا . وقال الإمام أحممه: بلغنا أن علياً أجاز نكاح الآخ، ورد نكاح

۱۲/۲ : الجتهد ۱۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ، لابن قدامة: ٣٥٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) المنني لابن قدامة: ٧/ ٣٥٥ . بدائع الصنائع: ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة: ٣٥٦/٧ . وراجع: بناية للجهد: ١٢/٢ .

الأب، وكان نصرانياً ،¹¹¹.

والسبب في عدم صحة ولاية الكافر ـ كما يقول الكاساني ـ د أن الشرع قطع ولاية الكافر على المسلمين، قبال الله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

الْمُوْمِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٤١] .

ولان ولاية الكافر على المسلم تسعر بإذلال المسلم من جهة الكفر، وهذا لا يجوز، ولهذا صبت المسلمة عن نكاح الكافر، وكذلك إن كان الولي مسلماً والمؤلى عليه كافراً فلا ولاية له عليه، لأن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم ، <sup>00</sup>.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل أسلم، هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابين، فأجاب: لا ولاية له طبهم في النكاح، كما لا لاولاية له عليهم في الميراث، فلا يزرج المسلم كافرة، مواء كانت او فيرها، ولا يرث مسلماً ولا مسلم كافراً، وهذا مذهب الأنمة الأرمة وأصحابهم من السافم. والحلف، ولله ميحانة قد قبطم الولاية في كابه بين المؤمنين والكافرين، وأوجب البراة بيتهم من الطرفين، وأنب الولاية بين المؤمنين ، "أ".

وساق كثيراً من التصوص الدالة على ثبوت الولاية بين المؤمنين وانقطاعها بينهم وبين الكافرين، فسن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّبِينَ آسُوا وَمَاجُرُوا وَجَاهَدُوا بِأُورَائِهِمْ وَانْسُهُمْ فِي سَبِيلِ السَّهِ وَالنَّيْسِنَ آوَوا وَنُصَرُوا أُولِنَكَ بَعَشْهُمْ أَوْلِياءً بَعْضَ ﴾ (الإنقال: ٢٠)

وقوله: ﴿ يَا أَلِمُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَشَخَدُوا النِّهُودُ والنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعَشْيُهُمْ أَرَلِيَاءً مَعْشِيهُمُ أَرَلِيَاءً مَعْشِيهُمْ أَرْلِيَاءً مَعْشِيهُمْ أَرْلِياءً مَعْشِيهُمْ أَوْلِمَاءً مَعْشِيعًا أَلَيْهُمْ وَأَنْ مَنْ حَادُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَاعِمُمُ أَوْ أَنْجَانُهُمْ أَوْ أَخْوَالُهُمْ أَوْ خَعْشِيعُهُمْ ﴾ [الخادلة: ٢٠].

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة: ٣٥٦/٧ .

۲۳۹/۲ الصنائع: ۲۳۹/۲ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٦/٢٢ .

واختلف أهل الحلم فيمن تزوج كاتبية ذمية هلي يجوز أن يلمي أمرها وليبها الكافر، فـذهب أبو حنيقة والشافعي وهو قول عند الحنابلة إلى جوازه ، وهناك قول عند الحنابلة أن الحاكم هو الذي يزوجها، ولا يجوز أن يعقد عقد السلم كانو.

وقىد ائســـــرط بعض أهل الــعلـم شــروطاً أخـــرى في الولي منهــــا: الحـرية، والعدالة، والنطق، والبصر، وكون الولي وارثاً .

واشتراط الحرية هو قـول اكثـر أهل العلم، كـمـا يقول ابن رشـد <sup>١٥،</sup> ملا يجيزون للعبد أن يكون ولياً في النكاح ، وعللوا لقولهم بأن العبد لا ولاية له على نفــه، فعدم ولايته على غيره أولى <sup>١٥</sup>.

والحنفية يجيزون تزويج العبـد بإذن المرأة ، لأنهم يـجيـزون لهـا أن تزوج نفسها من غير ولي .

أما العدالة فإن أهل العلم اختلفوا في اشتراطها في الولي، فذهب اكترهم إلى عدم اشتراطها، وهو قول أبي حنيفة والمشهور من مذهب مالك، وهو رواية عن الشافعي والإمام احمد .

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمـد في الرواية الأخرى إلى اشتراط العدالة في الولاية <sup>٢٢</sup>.

والذين اشترطوا العدالة نظروا للمعنى، فقالوا: لا يــؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفء .

والذين لم يشترطوها قـالوا: إن الحالة الـتي يختـار الولمي الكفء لموليته غيـر حالة العدالة، وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع <sup>(۱)</sup>.

استدل الحنفية على عدم اشتراط العدالة في الولي بعموم قوله تعالى:

۱۲/۲ بدایة المجتهد: ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٢/٢٣٩ . المغني لابن قدامة: ٢٥٦/٧ . بداية المجتهد: ١٣/٢ .

۱۳/۲ : المجتهد ۲/۱۳ .

﴿ وَأَنْكُمُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ ﴾ [النور: ٢٢].

واستىدلوا بإجساع الأمة، فبإن الناس عن آخرهم خـاصهم وعامـهم من لدن رسول الله ﷺ إلى اليوم يزوجون بناتهم من غير نكير، من أحد .

واحتجوا بأن هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي إليه، وهو الشفقة، وكذا لا يقدح في الوراثة فـلا يقدح في الولاية على غيره كالمدل <sup>01</sup>.

واحتج الذين اشترطوا العدالة بشول الرسول ﷺ: ( لا نكاح إلا بولي مرشد )، وقوله: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأبما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فتكاحها باطل ) .

وقاسوا ولاية النكاح على ولاية المال، والجامع بينهما أنهما ولاية نظرية'''.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط في الولي أن يكون بـصيراً، ولا ناطقاً ، فتصح ولاية الأعمى وولاية الأبكم .

يقول ابن قدامة: « لا يشترط أن يكون الوئي بصيراً، لأنَّ شعياً عليه السلام زوج ابته وهـو أعمى، ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يُفتر إلى النظر .

ولا يشترط كونه ناطقاً، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام، فكذلك في النكاح؟<sup>٣</sup>.

أما انشراط كونه وارثاً فهو ملهب الحنفية، واستدلوا للنهيهم بأن سبب الولاية والوراثة واحد وهو القرابة، وكل من يرث يلي عليه، ومن لا يرك لا يلي عليه، فلا ولاية للمرتد، لأنه لا يرث <sup>00</sup>.

والراجح مذهب الجمهور في عدم اشتراط كونه وارثاً.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ٣٥٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) المغني: ٣٥٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٢٣٩/٢ .

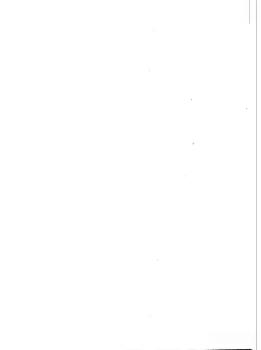

# (لفصل السادئ الشهادة على عقد النكاح

البحث الاول

## مذاهب العلماء وأدلتهم في اشتراط الشهادة

تمهيد: موضع الانفاق وموضع الاختلاف في الاشهاد على النكاح

اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان، قال ابن تيمية: « نكاح السر الذي يتواصون بكتماته ولا يشهدون عليه أحدا باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح ا<sup>00</sup>.

واثقق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدا، وتمَّ الإعلان عنه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ٥ إذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته ٥٠٠.

واختلف أهل العلم في النكاح الذي شهد عليه الشهود، ولكنهم لم يعلنوه للناس، وتواصوا بكتمانه، كما اختلفوا في النكاح الذي أعلن عنه، ولم يحضر العقد أحد من الشهود.

### المطلب الأول: مذاهب العلماء

ذهب العلماء في هذه المسألة إلى ما يلي:

أولاً: ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى: إلى أن الإشهاد ليس بشرط، والشرط

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ١٥٨/٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٢/ ١٣٠ .

هو الإصلان عن النكاح، يقول ابن عبدالبر: 3 ليس الشهود في النكاح عند مالك من فراتض عقد النكاح، ويجوز عقده بغير شهود، وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب 100.

ویری الامام مالك واصحابه ـ كما یقل عنهم این عبدالیر ـ ان النكاح الذي یشهه علیه شهود، ویستکم الشهود بی قصد الستر ومدم الاعلان فهو نكاح سرّ، ویری الامام مالك آنه یجب الشهریق بین الزوجین بتطلیف، ولا یجوز مثل هذا النكاح، بینما یری صحة النكاح من غیر إشهاد علی العقد إذا كان من غیر استواد ().

وهب متأخرو المالكية إلى أن الإشهاد ركن في عقد الكاح، لا يصح الكاح بدونه، يضول ابن أبي زيد: « ولا تكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإن لم يشهدا في العقد فلا بني بها حتى يشهدا ا<sup>77</sup>، وعد خليل الشهادة من الشروط لا من الأوكان، فأجاز المقد من غير شهادة، ويجري الإشهاد على الكاح بعد العقد»

وعزا ابن رشد إلى مالك القول باشتراط الشهود في النكاح "، والتحقيق أن مندب مالك هو ما ذكرته من عدم اشتراطه الإشهاد، وكل ما يشترطه مو الإعلان وعدم الإسرار.

والقول بوجوب الإعلان وعدم وجوب الإنسهاد ليس قصرا على الإمام مالك وأصحابه، فقد عزاه ابن عبدالبر إلى ابن شهاب وأكثر أهل للدينة، والليث ابن سعد<sup>رد</sup>.

<sup>(</sup>۱) الاستذكار: ۲۱٤/۱٦ .

۲۱۳/۱٦ ) الاستذكار: ۲۱۳/۱٦ .

<sup>(</sup>٣) متن الرسالة: ص١٠٢ . وانظر الشرح الصغير للدردير: ٣٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير: ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد: ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) الاستذكار: ٢١٢/١٦، ٢١٤، ٢١٥.

ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية هـذا القول وعزاه إلى مالك وأحمد في إحدى

وقال ابن قدامة: ( عند أحمد أنه يصح التكاح بغير شهود وفعله ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزير، وسالم وحسرة ابنا عبدالله بن عسر، وبه قال عبدالله بن إدريس، وعبالرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والنبري، وأبو فرر وابن للفار، وهو قول الزهري وطالك إذا الحادة "".

ثانياً: ذهب أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أن الإشهاد شبرط لصحة التكاح، وأن إشهاد شاهدين هو الحذ الادنى في الإعلان الراجب في التكاح، وبالإشهاد يظهر الفرق بين التكاح والسفاح .

قال الكاساني: « قال عامة العلماء إن الشهادة شرط جواز النكاح ٣٠٠.

وقال النووي حاكيا مذهب الشافعية: « الركن الشالث: الشهادة، فلا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين ا<sup>(0)</sup>.

وقال ابن قدامة: « لا يتعقد النكاح إلا بشاهلين، هذا هو الشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس، وصيد بن السبب، وجيابر بن زيد، والحسن والتخمي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ؟<sup>(6)</sup>. وهزا ابن عبدالبر هذا القول إلى يحيى بن يحيى من يليمي من المالكية .

<sup>(</sup>۱) منجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۳۰/۳۲ .

<sup>(</sup>۲) المغنى: ۳٤٧/٩ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٢٥٢/٢ -

 <sup>(</sup>٤) روضة الطالبين: ٧/٥٥ .
 (٥) المغنى: ٩/٧٤ . والحاوي: ٨٤/١١.

#### المطلب الثاني: الأدلة

## أولاً: أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهود:

أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستدلال لمذهب مالك ومن قـال بقوله، ويمكن تلخيص هذه الحجيج في القاط التالية:

ا - عدم وجود دليل صحيح يدل على اشتراط الشهود، وما روي من
 أحاديث تشترطه فهي غير صحيحة .

قال ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قىدامة: ﴿ لا يشِت في الشاهدين في النكاح خبر ﴾ ونقل تضعيف ابن عبدالبر الحديث الذي يشترط الشاهدين<sup>()</sup>.

٢- لو كان الاشهاد شرطا لبيته الرسول ﷺ، وقد تقرر في علم الاسول ان تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا شك ان المسلمين محتاجون أشدً الحاجة لبيان مثل هذا الشرط في أمر يفعلونه في كل حين وزمان.

وقمد عقد السلمون من عقود الزواج في عصره ﷺ شيشا كثيرا يصعب حصره، وكذلك في عهد صحابته من بعده، فكيف لا بين الله ولا رسوله ولا صحابته أن الانسهاد شرط في هذا الأمر الذي تعم به البلوى، وتبطل بترك. العقود .

٣- لو كان الرسول ﷺ بين هذا لكان اصحاب حفظو، ونقلو، فرانهم لا يضيعون خفظ مالا بذ للمسلمين عامة من معرف، وقد خظوا عنه النهي عن نكح الشخار ونكاح للحرم، ونحو ذلك من الأمور التي نقع قليلا، ولو كان الرسول ﷺ نص عليه فإنه لا يخفى في مثله بأخيار الآحاد .

٤ - الذين يشترطونه مضطوبون فيه اضطرابا يذل على فساد هذا الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع، إذ كان فيهم من يجوزه بشهادة فاستمين، ومنهم من يشترط العدالة، ومنهم من لا يشترط ذلك .

<sup>(</sup>١) المغني: ٩/٣٤٧ .

ه\_ أمر الشارع بإصلان التكاح فاغنى إصلاته مع دوامه عن الإشهاد، فإن المرأة تكون عند الرجيل والناس يعلمون أتها أمرأته، فكان هذا الإنظيار الدائم منذيا عن الإشهاد كالسب، فإن السب لا يحتاج إلى أن يثهد فيه أحدا على ولادة مرأته، بل هذا يظهر ويعرف أن أسرأته ولدت هذا، فأغنى عن الإشهاد، يخلاف اليم، فإنه يجمد، ويتبذر إلغة الينة عليه .

٣ ـ أن الشهود قد يوتون، وتتغير أحوالهم، وهم يقولون: مقصود الشهادة إنبات القراش عند التجاحد، حفظا لنسب الولد، فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح، ولا يحصل بالإشهاد مع الكنمان مطلقا .

٧\_ لم تكن عادة السلف أن يكلفوا إحضار شاهدين، فكان الواحد إذا زوجه وليت، ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس، أو جاه الشهود والناس بعد المقد، فأخبروهم بأنه قد تزوجها كان هذا كاليا<sup>(١)</sup>.

٨ ـ واستدل ابن قدامة لمن ذهب هذا المذهب بإعتاق الرسول 攤 صفية
 وتزوجها بغير شهود .

قال انس بن مالك: «اشترى رسول الله ﷺ جارية بسبعة ارؤس . فقال الناس: ما ندري انزوجها رسول الله ﷺ أم جعلها أم ولد ؟ فلما أراد أن يركب حجها، فعلموا أنه تزوجها ، منفق عليه ".

ویری المخالفون آن تزوج الرسول 攤 من غیر شهود خصوصیة له، فقد آباح اله له الزواج عن تهب له نفسها، فلأن پنزوج بغیر شهود أصح من باب اولی .

٩ ـ واستدل ابن عبدالير لهم يقوله: 3 والحجة للنعب أن البيوع التي ذكر الله فيها الاشهاد عند المقد قد قامت الدلالة بأن ليس ذلك من فرائض البيوع، فالتكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الاشهاد فيه من

 <sup>(</sup>۱) راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۲۷/۳۲ - ۱۳۵,۱۳۳ . وراجع الاستلكار: ١٢/١٣١.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٣٤٨/٩ .

#### شروط فرائضه <sup>۱۵)</sup>.

وقال الماوردي: ( العقود نوعان: عقد على عين كالبيع، وعقد على منفعة كالإجارة، وليست الشهادة شرطا في واحد منهما، فكان النكاح ملحقا باحدهما:

## ثانياً: أدلة القائلين باشتراط الشهود:

## واستدل الجمهور لمذهبهم بما يأتي:

ا ـ سا روته مسائشة أن وسول الله ﷺ قسال: ( لا تكاح إلا بولي وشاهدي) "، وقد صححه الشيخ ناصر الدين الآلباتي وهزاه إلى ابن جان في صحيحه، والذار تعلني واليهقمي، وهو وإن كان مرسلا فإن له منابعات وطرق عند الدار قطني وغيره يتفرى بها . ورواه غير عائشة من الصحابة أبو مريرة وجابر بن عبدالله وأبو موسى الأمعري كلهم عن الحسن الجسري مريلا".

وقد صح عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه: ( لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد )<sup>(1)</sup>.

٢ - وقدالوا في الاحتجاج على اشتراط الشهود: «لما خدالف النكاح مسائر المقود في تجاوزه عن الشعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي يلزم حفظ نسبه، خالفهما في وجوب الشهادة عليه حفظاً لنسب الولد الغائب، لثلا يبطل نسبه بتجاحد الزوجين؟ ".

٣ ـ وقـالوا إن الاشــهـاد في النكاح يفـرق بين النكاح والسـفــاح، فـالسـفــاح

 <sup>(</sup>۱) الاستذكار: ۲۱٤/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر استدلالهم بهذا الحديث في الحاوي: ١١/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع: ارواء الغليل: ١/ ٢٥٨ . ٦/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) راجع ارواء الغليل: ٦/ ٢٣٥ . ٦/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) الحاوي: ٢٤٨/١١ . المغني: ٣٤٨/٩ .

يحرص أهله على الإسرار به وعدم إعلانه، والإشهاد يظهر النكاح ويشهوه، فإن قائل قائل وزعم زاعم فإن الشهود يرفعون اللبس، ويكشفون الفموض .

وهذا الاختلاف ليس له أثر في هذه الأيام، لأن عقود النكاح لا تسجل إلا إذا أشهد عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت فقد أعلن عنها، وتكون بذلك قد

إذا أشهد عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت فقد أعلن عنها، وتكون بذلك: صحت على مذاهب أهل العلم من غير اختلاف .

#### المبحث الثاني

## الشروط التي بجب توافرها في الشهود

اشترط الذين ألزموا بالشهود في عقد النكاح عدة شروط، وهي:

٢ ، ١ - المقل والبلوغ: قال الكاساني: « لا ينعقد النكاح بحضرة الصبيان والمجانين ع<sup>(١)</sup>.

وقال ابن قدامة: لا ينعقد بشهادة صبيين ولا مجنونين، لاتهما ليسا من ألهل الشهادة كما لا ينعقد بشهادة من لا شهادة له، لأن وجوده كالعدم، ويحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين<sup>00</sup>.

واشتراط العقل والبلوغ مما اتفق عليه أهل العلم، لأن فاقدهما فاقد للأهلية.

٣- الإصلام: ولا خلاف بين العلماء في اشتراط الإسلام إذا كان الزوجان مسلمين، أما إذا كانت الزوجة فية، فاجاز أبو حيفية وأبو بوصف شهادة اللمي في هذه الحال، وونفس ذلك الشافعية والحنائلة ومحمد وزفر من الحقيقة "، واحتج المسترطون لإسلام المساهد مطلقا بقوله ( لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، ووجه الاستدلال أن غير المسلم لمن يعدل .

٤ ـ الذكورة: ذهب الشافعية والحنابلة والنخمي والأوزاعي إلى اشتراط كون الشاهدين ذكرين، ولا يجوز أن يكون الشهود نساءً، وذهب الحناية إلى جواز شهادة رجل وامراتين، وقمد ورد عن الإمام أحمد ما يشمر بإجازة شهادة رجل وامراتين على عقد النكاح<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>۲) المغنى بتصرف: ۹/۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٢٥٣/٢ . المغني: ٣٤٩/٩ . وراجع: الروضة: ٧/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المغني: ٣٤٩/٩ . الحاوي: ٨٦/١١ .

وحجة المجيزين قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَّلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَآنَانَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

واستدل من منع شهادة النساء بأمر الله ببإشهاد الرجال على الرجمة في العدة بقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوْيُ عَدُلُ مِنكُمُ ﴾ [الطلاق: ٢].

وقال ابن قدامة محتجا لما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم:

د ولنا أن الزهري قال: مضت السنة عن رسول الله ﷺ أن لا يجوز شهادة النساء في الحسدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق. وراه أبر عسيب في الاورال، وبطا يصرف إلى سنة التي ﷺ. ولانه عقد لبس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فلا يبت يشهادتهـرً كالحدود، ويهذا غالق اليج، واحتمل أن أحمد إنما قال هو آمون، لوقوغ الحلاف فيه فلا يكون وراية ؟...

 ٥ - العدالة: ذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط العدالة في الشهود، فيصح العقد شهادة الفاسقين<sup>10</sup>.

وذهب إلى اشتراطها الشافعية والحابلة<sup>©</sup>، والحلاف بين الحنفية وبين الشافعية والحابلة في هذه المسألة ليس بعيدا، لأن فقهاء الحابلة والشافعية بصرحون بأن مرادهم بالعدالة أن يكون الشساهد مستور الحال، قبال التوري: 1 يتعقد التكاح بشهادة المستورين على الصحيح، والمستور من عرفت عدالت ظاهرا لا باطنا ،<sup>©</sup>.

وذكر ابن قدامة أن عن الإمام أحمد في اشتراط المدالة روايين، وعلى كِلا الروايين ليس المقصود بالمدالة حقيقة المدالة، وإنحا المراد أن يكون مستور الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبين عامة الناس محن لا يعرف حقيقة

<sup>(</sup>١) المغنى: ٩/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٢/٥٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) المغني: ٣٤٩/٩ . الروضة: ٧/٥١ . الحاوي: ١٠/١١ .
 (٤) الروضة: ٢٢/٢١ .

العدالة فاعتبار ذلك يشقُّ، فاتتخى بظاهر الحال وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه، فإن تبين بعد السقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن شرط العدالة ظاهر، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك<sup>00</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

د وقد علم أن الساس على عهد رسول اله ﷺ وأي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم، وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمرا<sup>00</sup>.

 ٦ - إن يكونا سامعون للإيجاب والقبول، فاهمين القصود بهما. فلا تقبل شهادة الأسم، كما لا تقبل شهادة الحاضر الذي كان تأتما، أو كان بعيدا لا يسمع ما يقال، ولا تقبل شهادة السامع الذي لا يققه اللغة التي عقد العقد بها.

يقول ابن قداهة: « ولا ينعقدُ بشهادة أصمين؛ لأنهما لا يسمعان . ولا أخرسين؛ لعدم إمكان الأداء منهماه<sup>07</sup> .

والصواب من القول عدم اشتراط غيرما ذكرناه من شروط، يقول ابن قدامة: وفي انصفاده بحضور أهل الصنائع الزرية، لحسجام ونحوه، وجهـان، بناء على قبول شهادتهم .

وفي انتقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أصدهما وجهانا؛ أحدهما، يتعقد . أختاره أبو وجيد أله أبن يقلة؛ لصموم قولة: ( إلا بولي وتساهدي عدل)، ولانه يتعقد بهمنا نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهمنا نكاحه، كسائر العدل . والثاني، لا يتعقد بشهادتهم؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده .

<sup>(</sup>١) المغني: ٣٤٩/٩ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۸/۲۲ .

<sup>(</sup>٣) المغني: ٩/ ٣٥٠.

ويتمثلد بشهادة عبدين، وقبال أبو حتيفة، والشافعي: لا يتعقد . وسينى الحلاف على قبول شهادته سريرين . الحلاف على قبول شهادة ضميريين . ولنا أنها المهادة على قول، فصحت من الأحمى، كالشهادة بالاستفاضة، وإنما يتعقد بشهادتها في القاتل المهرت وطلم معرت كالشهادين على وجه لا يشك فيهما، كما يعلم فلك من يراهما، وإلا فلا الأ<sup>00</sup>،

<sup>(</sup>١) المغني: ٩/ ٣٥٠ – ٣٥١ .

#### البحث الثالث

# تسجيل عقد الزواج والزواج العرفى

## المطلب الأول: تسجيل عقدالزواج

لم تشترط الشريعة الإسلاميـة أن يجري عقد الزواج على يد قاض أو عالم، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإجرائه، ويكفى في انعقاده النطق بالإيجاب والقبول مشافهة بحضور شاهدين، ولم يكن يطالب المسلمون بتسجيل عقد الزواج، كل ما طلبته الشريعة الانسهاد عليه، واستحبت إعلانه وإشهاره .

يقـول شيخ الإمــلام ابن تيمـية: ٥ ولا يفــتـقر تزويج الولى المرأة إلى حــاكم باتفاق العلماء ع(1).

وابتدأت كتابة العقود عندما بدأ المسلمون يؤخرون المهر أو شبيئا منه، وأصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق أحيانا وثيقة لإثبات الزواج.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ١ لم يكن الصحابة يكتبون (صداقات)، لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهـو معروف،فلما صار الناس يزوجـون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر،وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة

وقد نشأ عن عـدم تسجيل عقـود الزواج مشكلات كثيرة لا يـخلو كتاب من كتب الفقه من الإشارة إليها والحديث عنها .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٣٤/٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٣١/٢٢ . وراجع أيضا: ١٥٨/٢٣.

فيمضى اللين يضعف الإيمان في نفوسهم يدُّعون الزوجية باطلا وزورا، ويقيمون على ادعائهم شهادات بمن يشهد كلبا وزورا، وأخرون يشهرن من الزوجة، تهريا من الحقوق المتربة عليها، وقد يمكن مراد الزوج بثيه الزوجة الاتفاء من الولاده، وقد تكون للمكلة بائغ من الاختلاف في مقدار المهر، أو اشتراط أحد الزوجين شروطا يدعها والآخر يتكرها .

وقد نصت معظم قواتين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية على وجوب ترقيق عقد الزواج، واشترطت شهوطا لا بدّ من توافرها لإجراء الصقف، وهذه الشهوط ليست شهوطا شرعية، لأن مدوني القوانين ليس لهم 3 أن يشتوا حكما شرعيا دينيا يحل حراما، أن يحرم حلالا، بل هو شرط يشرتب عليه أثر قانوني لا دخل له في الحكم الشرعي <sup>018</sup>.

وإذا انتفت هذه الشروط القانونية، أو انتفى بعضمها فإن الزواج يقع صحيحا، وإن كان القانون قد يفوض عليه عقوبتة لمخالفته المنصوص عليه .

## المطلب الثاني: الزواج العرفي

يظن طافقة من طلبة العلم ، وكثير من العرام أن المراد بالزواج العرفي اقتراف رجل من امرأة من غير عقد ، أو بعقد لم تتوافر فيه شروطه ، وليس هذا مو المراد بالزواج العرفي .

فإن اقترن رجل بامرأة من غير عقد ، أو بعقد لم تتوفـر فيه شــروطه فإن هذا لا يعدُّ عقداً ، أو هو عقد باطل .

واكثر ما يطلق الزواج العرفي على عقد أم يسجل في للحكمة الشرعية ، ولم يجر على يد ماذور: ، ولم تصدر فيه وثيقة زواج ، ومثل هذا العقد إن توفر فيه ركتاه وهما الإيجاب والقيول النالان على رضا الزوجين ، ولم يخل من المهر ، وتوفرت فيه شروط الفقد ، وخلى من التاقيت ، فإنه عقد صحيح

 <sup>(</sup>١) الزواج في الشريعة الإسلامية لعلي حسب الله: ص٧٨.

شرعاً ، ولا يبطل بعدم تسجيله ، فإن تواصى العاقدان بكتمانه وعقداه سراً ، وخلا من الإعلان والشهود والولي فهو باطل لا شك في بطلاته بإجماع العلماء اما إذا كان الولي حاضراً ، وشهد الشهود عليه ، وتواصى العاقدان والولي والشهود بكتمانه فإن الإمام مالك برى عدم صححت ، لأن شرط النكاح عنده الإعلان لا الانسهاد ، ويرى الاكمة الثلاثة أن الإصلان يتحقق بالاشهاد عليه ، وهو الحمد الأدنى للإعلان في العقد الصحيح ، وهذا هو الواجح إن شاء الله .

وقد الزمت قواتين الأحوال الشخصية في الديار الإسلامية العاقدين بإجراء مقد الزواج على يد مادون شرعي ، كما الزمت بترقيقه وتسجيله ، وإصدار وثيقة زواج، وهذه الوثيقة لا تقبل الطعن ، ولا يقبل من أحد الزوجين الانتفاء من الزواج، أو من الحقوق المترتبة على ذلك الزواج حال وجودها.

والأسباب التي تدعو بعض الأزواج إلى إجراء العقود بعيداً عن الماذون الشرعي والمحاكم الشرعي تعود إلى أمور:

الأول: أن بعض الأزواج لا تتوانر فيهم الشروط القانونية التي يجب توافرها حين العقد ، كان يكون سن أحد الزوجين أقل من السن المنصوص عليها في القانون .

الثاني: أن بعض الأوراج قد لا يملك الإبتائت الرسمية اللازمة لإجراء عقد الزواج ، كان لا يكون لديه جواز سفر ، أو هوية شخصية ، لأنه دخل تلك الدولتين غسير إذن ، أو لأنه مطارد في الدولة التي يعيش فيها لسبب من الأسباب .

الثالث: بعض الأزواج قد يرغب في كتمان زواجه لما يحدثه الإعلان من إشكالات له ، فبعض الأزواج يكون منزوجاً وله أولاد ، فإذا علمت زوجته الأولى وأولاده بزواجه سبب له ذلك إشكالات ، وقد تنزوج المرأة النسيسة الحسية من رجل مغمور ، فإذا علم معارفها وأقاربها بزواجها من حيروها بذلك، فلجا إلى الزواج العرفي الكتوم .

#### حكم الزواج العرفي :

الزواج العرفي الذي توفرت فيه أركان عقد الزواج وشروطه زواج صحح شرعاً ، وإذا تقدم الزوجان اللذان عقداء إلى المحكمة الشرعية وقدما الإثباتات الصحيحة الدالة على وقوع زواجهما ، فإن القاضي يصدر لهما وثيقة زواج ، ولكتهما يتالان المقاب المتصرص عليه في قانون العقوبات هما والعاقد لهما .

#### خطورة هذا النوع من العقود:

على الرغم من صحة عقد الزواج الصرفي الذي توفرت فيه أركانه وشروطه فإنه قد يشرتب عليه آثار خطيرة تضر بالزوجين أو أحدهما أو أولادهما ، فمن ذلك:

١- اتهما إذا استطاعا إثبات عقد النكاح إذا رفيا في تسجيله ، فإن ذلك لا يعفيهما من العقوبة المصوص عليها في قائون العقوبات ، جاء في الفقرة (ج) بنالانة (۱۷) من قانون الأحوال الشخصية الأردي : \* إذا جرى الزواج بدون وبئي قارمسية ، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني ، ويضراعة على كل منهم لا تزيد على مائة ويتار ! .

والعقوبة للتصوص عليها في قانون العقوبات هي السجن لمذة تعراوح بين شهر إلى سنة أشهر لكل واحد من العاقدين والشهود ومن أجسرى عقد الزواج او بدفع غرامة لا تزيد على مائة دينار .

٢. قد لا يستطيع الزواجان إلبات عقد التكاح مع رغبتهما في إلباته لسبب من الأسباب ، فينضرر الأولاد بسبب ذلك ضرراً بالغاً ، كان يهلك الوالدان قبل تسجيلهما عقد التكاح ، أو يتوفى الزوج ، ولا تستطيع الزوجة إلبات الزواج.

٣. قد ينتـفي أحد الزوجين من الزواج والأولاد ، فـيتضـرر الزوج الأخر ،

والحائس الكبير في النالب هو الزوجة ، فقد يغرر بها الزوج ، فترتبط به بعقد عوفي ، ثم يهجرها بعد ذلك ، ولا تستطيع أن تتبت زواجها منه ، فيضيع سرائها وموخر مهموها ، ونفقة علائها ، وتزداد المشكلة سوها إذا كانت قد رزقت منه باطنائ لا يعترف بهم ، فتقع بين نادين ، فهي من جهة فقدت العائل الذي ينقى عليها وعلى أولادها ، ومن جهة أخرى لا تستطيع أن تئبت نسب أولادها إلى أيهم ، وقد يحرمون بسبب ذلك من حقوق الجنسية والتعليم .

#### العلاج:

لس هناك سبيل لمواجهة الزواج العرفي وما يترتب عليه من اشكالات إلا بالتوصية للمشترة التي تجمل الزوجين يصران على تجنب مثل هذا العقد ويخاصة الساء الدواتي قد تفرمن الوصود الكانية ، فيقمن في حيائل من يتصبون لهن الشباك ، ثم يترمونهن بعد ذلك يندين حظهن العائر ، وما وقع لهن كان يكسب الجديهن مر

ومع أيخاني العميق بوجوب مواجهة الزوجين الضغوط الاجتماعية التي تدعو إلى الزواج المحرفي ، وقلك بإعسلان التكام ، إلا أتني على الرغم من ذلك اتصح اللذين لا يستطيعون الإهلان ، وأصروا على الزواج المرفي إن يعقدوا زواجهم في دولة أخرى عند جهة رسمية ، وهذا مع كونه ليس مرضياً لديً فإنه أهون من زواج المراة زواجاً عرفيا ، فإن الزوج في هذه الحال لا يستطيح ان يتني من زوج وأولاده .

# (لغصل (لسابع الشروط في النكاح

#### تمهيد: المراد بالشروط

الشرط في اللفة: ( إلزام الشيء والنزامه في البيع ونحوه ا<sup>(۱)</sup>، كاشتراط المرأة على زوجها أن لا يقلها من بلدها، ولا ينعها من عملها، ونحو ذلك .

والشرط عند الأصولين ما يلزم من عنمه العدم، ولا يلزم من رجوده وجود ولا عدم لذاته، يقول أبو البقاء الكفوي معرفا الشرط عند الأصولين: «الشرط ما يتوقف عليه الشيء، فلا يكون داخلا فيه، ولا مؤثراً ، قال الغزالي: «هو ما لا يوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده ء<sup>00</sup>.

ومثاله الوضوء، فإنه شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء فيإن الصلاة لا تصح بدونه .

والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقـد يشترطه أحد العاقـدين، وبحثنا هنا فيما يشترطه أحد العاقدين على العاقد الآخر.

والشروط التي عليها مـدار البحث هي الشـروط المُقترنة بالعـقد، أو السـابقة عليه المرتبطة به .

<sup>(</sup>١) القاموس للحيط: ص٨٦٩.

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء الكفوي: ص٢٩٥. وراجع التعريفات للجرجاني: ص١٣١.

## أنواع الشروط في النكاح

والشروط التي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع:

الأول: الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع .

الثاني: الشروط المنافية لمقصود العقد أو المخالفة لما نصُّ عليه الشارع والزم به .

الثالث: الشروط التي لم يأمر الشـارع بها ولم ينه عنها، وفي اشتراطهـا مصلحة لأحد الطرفين .

وسنبين في هذا المبحث حكم كل واحد من هذه الأتواع الثلاثة:

النوع الأول: الشروط الموافقة لمقصود العقد ولما أمر الشارع به:

اتقق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كاشتراط الزوجة العشرة بالمعروف، والانشاق والكسوة والسكنى، وأن يعدل ينهما وبين ضرائرها، أر أن يشترط عليها الا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وآلا تتصرف بماله إلا برضاه، ونحو ذلك .

وفي ذلك يقول الخطابي فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني: ٩ من الشروط ما يجب الوفاء بهما انفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٤٠٠،

قال النوري: ٩ إن تعلق بالشرط في التكاع غرض لكن لا يخالف مقتضى التكاح، بان شرط أن ينفق عليها، أو يفسم لها، أو يشرى أو يتزوج عليها إن شاه، أو يسافر بها، أو لا تخرج إلا بإذنه فهلما لا يؤثر في التكاح، ولا في الصداق ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۱۸/۹ .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين: ٢١٤/٧ . وانظر مغني المحتاج: ٢٢٦/٣ .

النوع الثاني: الشمروط التي تنافي مقصد عـقد النكاح أو التي تخالف مـا شرعه الله:

واتقق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف ما أمر الله به أو نهى عنه، أو تخل بمقصود النكاح الأصلي .

ومن هذه الشروط ان تشترط المرأة على زوجها ألا تطبعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لفسرائرها، ولا ينفق عليمهن، ونحو ذلك، أو يشترط عليها ألا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها .

ومثل ذلك أن تشترط عليه ما ينافي المقصود الأصلي للنكاح، وهو المعاشرة الزوجية (\*) كان تشترط عليه أن لا يظاها، أو يظاها في العمر أو في العمام مرة واحدة، فإن هذه الشروط لا تجوز بحال .

يقول شيخ الإصلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ٩ من اشترط في الوقف أو العمق أو الهيمة أو البحيح أو الإجارة أو النائز أو ضير ذلك شعروطا تخلف ما كنيمه أله على عباده، يوحث تضمن تلك الشعروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر لله به، أو تحليل ما حرّبه، أو تحريم ما خلله، فهذه الشعروط باطلة باتفاق المسلمين في جميح المفود "".

وقـد وضع أهل العلم قـاعـدة فـقـهـيـة تصلح للتـعلـيل بهـا في هذا الموضع، فقالوا: 3 ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ع<sup>77</sup>.

# حكم العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة:

اتفق أهل العلم على بطلان الشروط الفاسدة، واختلفوا في إبطال هذه الشروط للعقود التي اشترطت فيها.

<sup>(</sup>١) راجع: مغني للحتاج: ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۸/۳۱.

<sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر للسيوطي: ص١٤٩.

 ا فذهب جمع من أهل العلم إلى بطلان العقود التي اشترطت فيها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

٢ - وذهب الحنفية إلى أن الشروط الفاسدة لا تبطل التكاح إلا إذا الشرطت التأقيت في العقد، يقول الكاسائي: ٥ النكاح المؤبد الذي لا توقيت فيه لا تبطله الشروط الفاسدة ٥٠٠.

وعلى ذلك قبإن الأنكحة المتهى عنها عند الحفية صحيحة كنكاح الشغار ونكاح التحليل إذا أبطلت منها الشروط الفاسدة، ولا يفسد من الأنكحة المشترط فيها شرط فامد إلا نكاح الثعة والنكاح المؤقت .

وحجة الحنفية أن عدم تعين المهـر وتقديره والاتفاق عليه عند العقد لا يبطل العقد بإجماع أهل العلم، فاشتراط عدمه لا يبطل النكاح، ومثل ذلك غيره من الشوط، فإذا أبطلت هذه الشروط كان العقد صحيحا .

وذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة إلى أن و من
 شروط النكاح ما يطل الشرط ويصح العقد، ومنها ما يطل العقد من أصله! (أ)

وضابط النوع المبطل ـ كما يقول السنووي ـ أن يكون مخلا بمقسود النكاح، ومثّل له باشتراطه في العقد طلاقها، أو عدم وطنها<sup>77</sup>.

ومثل له ابن قدامة بنكاح المتعة، ونكاح الشخار، أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلق النكاح على شــرط، أو يشـــرط الخبيار في النكاح لهــما أو لأحدهما<sup>00</sup>.

أما الشروط الباطلة التي يصح معها عقد النكاح فسهي الشروط التي لا تخل بالمقصـود الأصلي للنكاح كما يقـول النووي، ومثل لها باشتـراطها خروجهـا متى

۱۱) بدائع الصنائع: ۲۸۰/۲.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ٧/٤٩) .

 <sup>(</sup>۳) روضة الطالبين: ۷/ ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٤) المغني: ٧/١٥٤.

شاءَت، أو أن تشترط طلاق ضرتها، أو يشترط عليها أن لا قسم لها ولا نفقه"، وجمعل النووي من هذه الشروط الشروط الجائزة التي سنذكرها في النوع الثالث .

وعلل ابن قدامة بطلان مذه الشروط وصحة عقد النكاح معها بقوله: اهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لانها تنافي مقتضى المقد، ولانها تنضمن إسقاط حقوق تجب بالمقد قبل اتمقاده، فلم يصح كما لو اسقط الشفيح شعدت قبل البيع، نائا المقد في نفسه نصحيح، لأن عداء الشروط تعود إلى معنى زائد في المقد، لا يشترط ذكوه، ولا يضر الجهل به، فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقا صحرها، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالموض، فحاز أن ينتقد مع الشروط القامدة كالمتاق التها

## أدلة الذين أبطلوا عقد النكاح بكل شرط باطل:

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى أن الشروط الفاسدة ميطلة لعقد النكاح، لا فمرق بين ما نهى عنه الشارع أو لم ينه عنه، واستدل لما ذهب إليه بما يأتي:

 ١ ـ الأنكحة التي نهت النصوص عنها كنكاح الشغار ونكاح التحليل، ونكاح المنعة، يكفي في إيطالها ذلك النهي الذي ورد فيها فالنهي يقتضي الفساد<sup>77</sup>.

٢ - أبطل الصحابة هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار،
 وجعلوا نكاح التحليل سفاحا، وتوعدوا للحلل بالرجم<sup>(1)</sup>.

٣ ـ تصحيح العقود مع ابطال الشروط الفاسدة يـؤدي إلى الالزام بالعقود من

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٧/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٧/ ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٥٩/٣٢ .

 <sup>(</sup>٤) مجموع فتارئ شيخ الإسلام: ٢٢/ ١٥٩ .

غير رضى العاقدين أو أحدهما، ألأن تصحيح العقد إما أن يكون مع الشرط المحرم الفاسد، أو مع إيطاله .

فإذا صمحتاه مع وجود الشرط المعرم كان هذا خلاف النص والإجماع، وإن صححتاه مع إيطاله، فيكون ذلك الزاما للمناقد بعقد لم يرض به، ولا الزمه الله به، والعقود لا تلزم إلا بالزام الشارع أو بإلزام العاقد، وإذا كان الشارع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد، ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه من الشرط، فيكون الزامة بذلك إلزاما بما لم يلزم الله به ورسوف، وهذا لا يجوز<sup>(0)</sup>.

وإذا شرط في عقد الليع شرط فاحد، ولم يرض أحد العاقدين بإمضاء العقد بدون ذلك السرط، والإنساء المائد المحدد الماقدين بإمضاء المثل المحدد الموسوس والأمسول ، ونقل شيخ الإسلام عن صحاب الإمام احمد المثاني إلى يعلى أنه إذا صحب اليم دون الشرط الفاحد، فللمحترط إذا كمان لايعلم تحريمه الشيخ، أو المفالة بأرض فواته، وقولهم هذا عائل لقولهم في الشرط الصحيح إذا لم يف به الطرف الأخر، فإن لم أيم به السنخ مع كون الشرط صحيحا، ومتنفى هذا المنح أن يبضر العائد بين الترام المعتمد المائد بين الترام المعتمد بن المحدد، كما هو الحال

# النوع الثالث: الشروط الجائزة:

وهي الشروط التي لا تناني مقصود النكاح، ولا تخالف ما قرره الشرع، مثل أن يشترط على الزوج الا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسانو بها، أو لا يتزوج عليها، أو تستمر في عملها الذي تبيحه الشريمة ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۳۲/ ۱٦٠ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۲/ ۱۲۱ – ۱۲۲ .

#### مذاهب العلماء في المسألة:

# اختلف العلماء في هذا النوع من الشروط على ما يلي:

 المقابلة إلى القول بصحتها ووجوب الوفاء بها، فإن لم يف المشترط عليه بها فإن للطرف الآخر حق فسخ النكاح<sup>(١)</sup>.

وقد عزا ابن قدامة هذا القول إلى عسر بن الحطاب، وسعد بن أيي وقاص ومعاوية، وعموو بن العاص، وبه قال شـريح، وعمر بن عبدالعزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحق<sup>00</sup>.

وذكر ابن رشد أن لزوم الشروط هو ظاهر ما وقع في العتبية، وإن كان الشهور عند المالكية خلاف ذلك<sup>77</sup>، والعتبية أحد الكتب الأصول القديمة في مذهب مالك .

٢ ـ وذهب جمهور العلماء إلى يطلان هذه الشروط، وعزا ابن قدامة الفول بيطلانها إلى د الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي ا<sup>00</sup>.

وعزاه ابن عبدالبر أيضا إلى علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وهشام ابن هبيرة، والشعبي، وابراهيم النخعي<sup>(٥)</sup>.

ونقل ابن عبدالبر عن الإمام مالك أن هذا الشرط غير لازم إلا أن يكون في ذلك يمِن بطلاق أو عماقة،فيجب ذلك عليه ويلزمه "، والنقل عن الإمام مالك مضطوب في هذه المسألة، ومراده بيمين الطلاق أو العماقة أن يحلف فيقول

(١) المغنى لابن قدامة: ٧/ ٤٤٨ . الشرح الكبير: ٢٦/٧ه.

(۲) للصدران السابقان . وراجع: صحيح البخاري: ٥/٤٥ . الاستذكار: ١٤٨/١٦ .
 (٣) بداية للجنهد: ٩/٢ .

(٤) المصدران السابقان .

(٥) الاستذكار لابن عبدالبر: ١٤٣/١٦ . وانظر: الأم: ٥/٥٠ .

(٦) المصدر السابق .

إن تزوجت عليها فهي طالق أوعبيدي أحرار، فيلزمه ما حلف عليه .

ونقل ابن عبدالبر عن الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم أبطلوا مثل هذه الشروط، وصححوا النكاح (١)، ولما كان النكاح مع هذه الشروط مظنة ان تتهاون المرأة في مهرها، فترضى بما دون مـهر المثل، فإن الحنفيـة يلزمون الزوج بإكمال مهر المثل إن فرض لها أقل منه".

ويرى الإمام الشافعي أن المهر فاسد مع هذه الشروط، سواء أكان أكثر من مهر المثل أم أقل، ويجب أن يفرض لها مهر المثل<sup>٣)</sup>.

# أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة

يعود اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أسباب:

السبب الأول: اختلافهم في الشروط في العقود هل الأصل فيها الحظر أم الإباحة؟

فالذين صححوا هذا النوع من الـشروط قالوا: الأصل في الشروط الإباحة، فلا يحظر منها إلا مـا جامَت النصوص دالة على بطلانه، والذين أبطلوها قـالوا الأصل فيها الحظر إلا ما جاءَت النصوص مبيحة له .

قـال ابن تيمية: ٥ قـول أهل الظاهر أن الأصل في العـقـود والشروط فـيهـا الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، وكثير من أصول أبي حنيفة تبني على هذا الأصل، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمدا".

وقـال أيضا: \* أهـل الظاهر لم يصححوا لا عـقدا ولا شـرطا إلا مـا ثبت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٤٨/١٦ . وانظر الأم للشافعي: ٥٥٥٠.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) الأم ٥/ ٦٥. ويرى الإمام مالك أنه ليس لها إلا المسمى. الاستذكار: ١٤٨/١٦

جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه، واستصحبوا الحكم الذي قبله، وطردوا ذلك طردا جاريا أ<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن حزم في المحلى : ﴿ إِنَّا شُروط المسلمين التي جاءَ القرآن والسنة بإباحتها نصا فقط ؟ ٣.

والذي حقة شيخ الإسلام أن الأصل في المقود والشروط عدم التحريم، لأتها من باب الأفعال المدانية، فيستصحب فيها عدم التحريم حتى بدل دليل على التحريم، كما أن الأصل في الأعيان عدم التحريم .

وقدر رحمه الله أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط، فإذا اتنفى دليل التحريم، دل على عدم التحريم .

وقرر أن غالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان علم التحريم من التصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي يستدل به على علم تحريم المقود والشروط فيها<sup>70</sup>.

وقد بين رحمه الله تعالى أن التصوص من الكتاب والسنة قد دات على إياحة العقود والشروط فيها، ولم تأت محرمة نها، إلا إذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه، فإذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان المشرط ناطلاً<sup>(1)</sup>.

وأورد من الكتاب والسنة كثيرا من النصوص الأمرة بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وأداء الأمانة، والناهية عن الغدر ونقض العهود والخيانة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٢) المحلى : ٨/٣٧٥ .

<sup>(</sup>۳) راجع: مجموع الفتاوى: ۲۹/۱۹۱ – ۱۵۱، ۱۷/۲۹ .

<sup>(</sup>٤) راجع مجموع الفتاوى: ٣٤٧/٢٩ . وأعلام الموقعين: ٣٠/٢٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر النصوص التي أوردها في مجموع الفتاوى: ١٣٨/٢٩ - ١٤٥ .

ومن التصوص التبي أوردها قبوله تصالى: ﴿ وَاَ أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَوْلُوا بِالنَّمُودِ ﴾ [المائدة: ١]. وقسوله: ﴿ وَأَوْلُوا بِالنَّهِدِ إِنَّ اللَّهِدِ اَنْ النَّهِدُ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ [الإسسواء: ٢٢]. وقوله: ﴿ وَالْذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَيْدِهُمْ وَاعْرِنَا﴾ [المؤمن: ٨].

ومن الأحاديث أوردها حديث الصحيحين الذي يقول فيه الرسول ﷺ: (البع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ) وفي الحديث ( وإذا وعد أخلف )، وأورد كشيرا من الأحاديث للحرمة للغدر . وحديث الصحيحين ( إن أحق الشروط أن تقواً به ما استحالتم به القروج ) .

وقد خلص إلى القول بعد إيراده لتلك التصوص: « إذا كنان الوفاء ورعاية العهد مامورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاه به . فإذا كان الشارع قد أمر يحقصود العهود دل أن الأصل فيها الصحة والإباحة ،".

السبب الثاني: اختلاف أهل العلم في فقه قوله ﷺ: ( ما بال رجال يشترطون شروطـا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شمرطا ليس في كتـاب الله فهــو باظل، شرط الله أحق واوثق ) .

وهذا المقال من الرسول ﷺ نص عطية خطيها ﷺ في أصحاب، وكان سبب مثاله هذا أن عائدة رضي أله صنها أرادت أن تشتري أمة تدعى بريرة التعتقيما، فامي أطلها يسمها إلا أن يكون ولاؤها لهم، فقال الرسول ﷺ لها: والشتريها فاعتقيما، فإنما الولاء لمن أعنى ٤، ثم قام في الصحابة، وخطب فيهم بما ذكرته آولاء"

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۹/۲۹ .

<sup>(</sup>۲) الحثيث رواه البخاري في صحيحه في مواضع من كتابه: ١٨٥٥ . ورقمه: ٢٥٦٠ . ١٦٧/٥ . ورقمه: ٢٥٢٦ . ١٨٨/٥ . ورقمه: ٢٥٦٧ . ورقمه: ٢٥٨٠ . ورقمه: ٢٠١٧ . ١٩٠/٥ . ورقمه: ٢٥٢٣ . ٢١٢٠ . ورقمه: ٢١١٧ .

#### فقه الذين أبطلوا الشروط للحديث:

قال ابن عبدالبر: ( احتج من أم ير الشروط شيئا بحديث عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: ( كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ) . ومعنى قوله هذا ( في كتاب الله ) أي في حكم الله، وحكم رسوله، أو في ما دل عليه الكتاب والسنة فهو باطل .

والله قند اباح نكاح اربح نسوة من الحرائر، وما شناء مما ملكت اتجانكم، واباح له أن يخرج بامرائه حيث شناء، وينتقل بهما حيث انتقل، وكل شرط يخرج المباح باطل <sup>09</sup>.

( والملة عند مولاء - كما يقول ابن تيمية - أن هذه الشروط تخالف متضى المعتد، وذلك لأن المعقود توجب مقتضياتها بالشرع ، فيتبر تغييراً لما أوجب الشرع ؛ يترات تغيير المبادات، وهذا تكتف القاعلة . وهي أن المقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا كان البر خيفة ومالك والشافعي - في أحمد القولين - لا يجوزون أن يشترط في المدا شيطاً .

قـالـــوا: فـالشــــروط والعـقـــود التي لم تشـــرع تعــد لحـــدود الله، وزيادة في الدين)\*''.

## الرد على استدلال القائلين بهذا القول:

1 ـ لم يرتض المصححون للشروط هذا الفقه للحديث الذي فقهه هذا الغربق،
 وسياتي بيان الفقه الذي صار إليه المصححون للشروط

٢ ـ ليس صوابا القول بأن الشروط التي لم ينه الشارع عنها فيها تغيير لما
 شرعه الله، فإذا كان الشارع لم يأمر بها ولم ينه عنها ولم تخالف مقصد العقد

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبدالبر: ١٤٩/١٦ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتارى شيخ الإسلام: ٢٦/ ١٣١ .

فهي مباحة، وهي من العفو، والمباح والعفو يجوز للعبد فعله، ويجوز له تركه، كما يجوز له أن يلتزمه، ويشترط على غيره النزامه .

فإذا اشترطت على زوجها أن تسكن دويرة أملها فإن هلا لا ينافي ما شرعه أنه الحالم الله على الا ينافي ما شرعه الله الله الله وخلافته، واشتراطها ما أباحه الله لا يناقض شرع الله وحكمه وشرطه . وقوله ﷺ ( را بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فهو باظل ) بذل على أن كل كل حل ما كان حراصا بدون الشرط كثيرت الولاء لغير المعتق، والرباء والوطء في ملك الغير، فإن المشترطة لا يجوز، لأن الله حرمه من غير المسترطة الا يجوز، لأن الله حرمه من غير المسترطة فإذا المشترطة،

ومفهوم الحديث أن ما كان مباحا بدون الشرط، فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر، فإن الرجل له أن يعطي المرات، فإنا شرحه صار واجبا . وبذلك يتبين ساء قول من زعم أن الأصل في الشروط الفساد، لأنها إنا أن نبيح حراما، أو تحدد حلالاً، أو ترجب صاقطاً، أو تسقط واجباً، وذلك لا يجوز إلا إذان الشارع<sup>(6)</sup>.

فالشروط الجائزة لا تحرم الحملان، فمن اشترطت على زوجها عدم النزوج بغيرها، فإنه لا يحرم عليه الزواج، ولكن إن نزوج فلها الفسخ، قاين تحريم الحلال ؟

٣ - ودد ابن تيسمة على من أبطل الشروط الجائزة في العقود بدعوى أن الشرط يافي مقتضى العقد بأن المحذور هو منافة الشرط المقصود بالعقد، كاشتراط الطلاق في العقد، أو اشتراط الفنخ فيه".

وعلل ذلك بأن اشتراط ما ينافي مقصود العقد جمع بين متناقبضين، فيهو جمع بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء<sup>m</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاري شيخ الإسلام: ١٤٨/١٢٩ - ١٤٩ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاری شیخ الإسلام: ۱۲۸/۲۹ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٥٦/٢٩ .

#### فقه الذين أجازوا الشروط للحديث:

والذين ذهبوا إلى تصحيح الشروط الجائزة في العقود فهموا من قول الرسول ﷺ: ( من اشترط شرطا ليس في كتاب فهو باطل ) أحد وجهين:

١ \_ ( ليس في كتاب الله ) أي ليس فيه نفيه، فإن كان في كتاب الله تحريمه وإيطاله فهـو شرط باطل، وإن لم يوجد في كتاب الله ما يدل عملى بطلانه فإنه يكون صحيحا .

٢ ـ المراد بكونه في كتاب اله أي أن الشارع أباحه، فبان كان المشروط فعلا أو حكما أباحه الله جاز اشتراطه، ووجب بذلك الشرط، وإن لم يبحه الله لم يجز اشتراطه .

فاشتراط المرأة وأولياتها على الزوج عدم السفر بها، وأن يسكنها في دديرة أهلها، وأن تعمل فيما يجوز عملها في شروط صحيحة، فكتاب الله يبيح السفر بالزوجة وعدمه، ويسيح لها أن تسكن في دويرة أهلها وأن تنتقل منها، ويبيح لها العمل إذا تحققت شروطه<sup>00</sup>.

# القول الراجح في المسألة:

القول الراجح هو صحة الشروط الجائزة في عقد النكاح، ويدل على صحة هذا القول أمور:

١- قوله ﷺ ديما رواه عنه عقبة بن عامر الجمهي: ( احق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )<sup>00</sup>. وهذا يدل على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منها في البيع.

<sup>(</sup>۱) راجع مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۹/ ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: ٢١٧/٩ . ورقمه: ٥١٥١ .

قال ابن حجر في شرحه: 3 أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق؟``

وقد زعم بعض أهل الـعلم أن المراد بالشروط في الحديث الـشروط التي هي من مقتضيات العقد .

ي وقد رد ابن دقيق العيد هذا التوجيه بقوله: « تلك الأمور لا تؤتر الشروط هي إيجابها» لملا تشتد الحاجة إلى تعلق الحكم باشتراطها، وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك، لان لفظ ( احق الشروط ) يقتضي أن بعض الشروط يتضمي الوطء بها، ويضها لشد اقتضاءً، والشروط التي هي من متنضى المقد مستوية في وجوب الوفاء بها با<sup>00</sup>.

٢ - واستدلوا بالتصوص التي آجازت مثل هذه الشروط في غير النكاح، فالمقود باب واحد، وفي كتب السنة عمدة أحاديث ثبت فيها أن الرسول 繼 آجاز فيها الاشتراط في العقود، ومن هذه الأحاديث قوله ﷺ: ( من باع نخلا قد أبرت، فتعرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) رواه البخاري<sup>™</sup>.

فلو كان الشرط لا يصح فإن المبتاع لا يجوز له اشتراط الثمر .

وروى البخاري أن جابر بن صبدالله باع للرسول ﷺ جمله اللبين كان يركبه، وشوط ظهره إلى المدينة<sup>00</sup>، ولو كان الشوط باطلا لما رضي الرسول ﷺ يشرط جابر .

وقد ترجم البخاري على بعض الأحاديث الدالة على جواز الشروط بقوله: اباب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ٤٠٠٠.

(١) فتح الباري: ٢١٨/٩ . ٣٢٣/٥ . ورقمه: ٢٧٢١ .

(٢) رواء البخاري في صحيحه: ٢١٧/٩ . ورقمه: ١٥١٥ .

(۲) صحيح البخاري: ٥/٣١٣ . ورقمه: ۲۷۱۷ .
 (٤) صحيح البخاري: ٥/٤١٣ . ورقمه: ۲۷۱۸ .

(٥) فتح الباري: ٣١٢/٥ .

٤ \_ ويذل على صحة هذا القول أنه الفقه الذي فقهه الصحابة، وأفتوا وحكموا به . ففي صحيح البخاري تعليقا عن ابن عمر أو عمر ف كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط ٢٠٠٠.

وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعليقا: ﴿ إِنْ مَقَاطُعُ الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت ٢٠٠٠.

يوالحديث عن عمر وصله عبدالرزاق في مصنفه عن أيرب عن إسماعل بن عبدالله عن عبدالرحمن بن غتم قال: فشهنت عمر بن الحطاب، واختمم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها . قال عمر: لها شرطها، قال رجل: لأن كان مكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقت، فقال عمر: المسلمون عند مشارطهم، عند مقاطع حقوقهم عالى

وذكره ابن عبدالبر بالإسناد نفسه، ولفظه: « والمسلمون عند شروطهم، ومقاطع الحقوق عند الشروط ا<sup>(ه)</sup>.

وخلاصة القول في المسألة أن الشروط تكون باطلة فاسدة لأحد أمرين:

الأول: منافاتها لحكم الله وشرعه ، كاشتراط الولاء لغير المعتن، فهذا الشرط لا ينافي مقصود العقد ولا مقتضاه، وإنما ينافي كتاب الله وشرطه، فالذي في

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ۲۹/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٣٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٥/ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المنف: ٦/٢٢٧. .

<sup>(</sup>٥) الاستذكار لابن عبدالبر: ١٤٦/١٦ .

حكم الله وشرعه أن الولاء لمن أعتق .

والثاني: منافاة الشرط لمقاصد العقد كـمن زوجه واشترط عليه الطلاق، فهذا الشرط يناقض مقصود العقد، ويصبح العقد به لغوا .

فإذا لم يشتمل الشرط على واحد من هذين الأمرين، فـلا وجه لتـحريمه، لأنه عمل مقصود للناس، يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لم يفعلوه<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) مجموع فتارى ثبغ الإسلام: ٢٥٦/٦٩. وراجع مجموع الفتارى: ٣٤١/٢٩ - ٣٤٢ .
 اعلام الموقعين لابن القيم: ٣/ ٨٨٠ - ٨٨١ .

# لالفصل لالثامئ الكفاءَة في النكاح

بينا فيما سبق أن الولي شرط في صحة الكتاح عند جمهور أهل العلم، ورجحتا أن الولي ليس من حقة إجبار من تولى أسرها على الكتاح من غير وضهالة، وإذا انقفت المرأة روليها على القبول بالخاطب مضى الحقد يسمر ومهولة، وإذا ونقت المرأة الخاطب فلا سبيل عليها، والإشكال فيما إذا رفيت المرأة بالخاطب ولم يعرض به الولي، فلا يجوز للولي هنا أن يحم موليته من الزراج إلا إذا كان الزوج غير تكمه، ومن هنا تأتي العمية البحث في الكفائة.

اللبحث الأول

# تعريف الكفساءة

الكفء في اللغة: النظير والمنيل والمساري<sup>™</sup>، وكلّ شيء ساوى شيئا فهو مكافئ له<sup>™</sup>، ومت قبوله تعالى: ﴿ وَلَهْ يَكُن لُهُ كُفُواً أَخَدَ ﴾ [الإخلاص: ١] ومت قوله ﷺ: ( المسلمون تتكانا دماؤهم)<sup>™</sup> في التصاص والديد<sup>™</sup>.

 <sup>(</sup>١) النهاية لاين الأثير: ١٨٠/٤ . لسان العرب: ٢٦٩/٣ . أنيس الفقهاء : ص١٤٩، المطلع على إبراب المقتم: ص٢١٥.

 <sup>(</sup>۲) مختار الصحاح: ص۳۷ . المصاح المثير: ص۳۷ .

 <sup>(</sup>٣) قال للجد ابن تيمية في تخريجه، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. للتقى من أحادث الأحكام: ص١١٧

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير: ص٥٣٧ .

والكفـــاءَة في النكــاح في اصطلاح أهــل العلم أن يكــون الرجل مــــــــاويا للمرأة<sup>(١)</sup>، ونظيرها<sup>(١)</sup>.

والمراد بالمساواة في باب النكاح إنما هو في خــصـال مــحـددة، كـــالدين، والنسب، والحرية، والصنعة، ونحو ذلك .

وكل أصحاب مذهب في تعريفهم للكفاءة يذكرون الخصال التي اداهم اجتهادهم إلى اعتبارها فيها، فالدرير الفقيه المالكي عرفها بقوله: اهي لفة المسائلة، والمراد بها المسائلة في ثلاثة أمسور على المذهب:الحسال، والدين، والحرية؟

وابن أمي تغلب الحنبلي عوفيها بقوله: « الكفاءة لـغة: المماثلة، والمساولة معتبرة في خعبية أشياه: الديانة، والصناعة، واليسار، والحرية، والنسب<sup>00</sup>.

ومكذا فإن أصحاب كل صذهب حين يعرفونها يذكرون الخيصال التي يعتبرونها فيها . ولم أز من عرفها تعريفا جامعا إلا الحظيب الشريبي، فإن قال في تعريفها : الكفافة بالفتح وللد والهصرة، لغة: النساوي والتعادل، وشرعا: أمر يوجب عدم عزاء أن

السان العرب: ۱۹/۳ .

 <sup>(</sup>۲) التعريفات للجرجاني: ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير: ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) نيل المآرب: ١٥٦/٢ .

<sup>(</sup>۵) مغني للحتاج: ۲/ ۱۲۵ .

# المبحث الثاني انجانب الذي تعتبر الكفاءَة له

لا يشترط ألهل العلم مكافأة المرأة بالرجل، والذي فيه البحث هو اعتبار الكفاءة في جانب النساء لملرجال.

يقول الكاساني الحنفي: ( الكفاءَتعتبر لـلنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء، ولاتعتبر في جانب النساء للرجال؛(''.

وقد خطأ الكاساني من ذهب من مشايخ الحنفية إلى القول بأن الكفاءً معتبرة في جانب النساء عند أبي يوسف ومحمد استدلالا بجسألة ذكرت في الجامع الصغير، وبين وجه خطئهم في فقههم لئلك المسألة<sup>00</sup> .

واستدل أهل العلم على عدم اعتبار الكفاءة في المرأة بالنصوص، وهمي من الوضوح بعيث لا تحتمل تأويلا، فالرسول ﷺ تزوج من قبائل العرب، وهو لا مكافئ له، بل تزوج صفية بنت حيي بن اخطب اليهودي .

واحتجوا \_ أيضا \_ بالمعقول، يقول الكاساني: « المعنى الذي شرعت له الكفافة يوجب المتصاصى اعتبارها بجانبهم، لأن المراق هي التي تستكف لا الرجل، لأنها المستفرثة، فاما الزوج فهو المستفرش، فلا تلحقه الأنفة من قابلها "، وقالوا: الولد يشرف برف أيه، لا بأن، فلا يعتبر ذلك في الأم

#### وقد ذهب الحنفية إلى اعتبار الكفاءة في النساء في صورتين:

الأولى: 'إذا زوج الولي غير الأب والجد الصغير، فإن تزويجه من غير

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٣٢٠/٢ . وراجع: المبدع: ١٠٩/٥ . والانصاف: ١٠٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٣٢٠/٢ .

۲۲۰/۲ الصنائع: ۲۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة: ٣٧٩/١ .

الكفء لا مصلحة له فيه، وعدم تصحيح الحنفية للزواج في هذه الصورة دليل اشتراطهم الكفاءة فيها<sup>(١)</sup>.

والثانية: إذا وكل رجل آخر بشزويجه بامراة، فليس له أن يزوجه بامرأة غير كفء له، وهذا مذهب الصاحين قالا به استحساناً، وذهب أبو حنيقة لإطلاق اللفظ \*\*.

 <sup>(</sup>۱) حاشیة ابن عابدین: ۳/ ۲۶، ۸٤ . (۲) حاشیة ابن عابدین: ۳/ ۲۶، ۹۰ .

<sup>- 144 -</sup>

#### البحث الثالث

# حكم الكفاءَة في النكاح

# المطلب الأول: مذاهب العلماء في حكم الكفاءة

#### ذكر ابن قدامة أن العلماء اختلفوا في الكفاءة على قولين:

الأول: أنها شرط لصحة النكاح، وعزا هذا القول لسفيان، وهو رواية عن الإمام احمد. والقول الثاني: أنها ليست بشرط لصحة النكاح. وهذا القول رواية أخرى عن الإمام احمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر عددا من الذين يقولون بهذا من أهل العلم .

## والقائلون بالقول الثاني قسمان:

الشم الأول: قسم يرى أنها شرط لزوم النكاح، فإن عقد النكاح مع رجودها يرض مستم لله نعتدو، مع صدم وجودها يرضى المرأة والأولياء صع، ومن لم نقط، متمم لله نعخ النكاح، وهذا قول عامة الطماء كما يقول الكاسائي فيما نقلاه عنه، ومن قال بهذا الحقيقة والشافعية والمالكية، وهو رواية عن الإسام احمد صححها للكاخرون من الحابلة .

قالقسم الثاني: لا يرى أن الكفافة مشترطة أصلا ولا معتبرة، وكل مسلم يعبر كماً للمسلمة إلا إذا كان فاجرا، وهذا مذهب مالك وابن حزم والشوكائي وصدين حسن خان، وقد عزاه الكلسائي إلى أبي الحسن الكرخي وسائك وصفيان الشوري والحسن البصري<sup>(٧)</sup>، وسيائي ذكر أدلة الذين منحوا من تزويج القاجر في بعث الحصال المتبرة في الكفاة، كما سيائي ذكر أدلة الفريق الذي لم يعبر الكفاة.

 <sup>(</sup>١) راجع: الذي: ٢٣٢/٧. يدائع الصنائع: ٢١٧/٣. روضة الطالين: ٨٤/٧. المحلى :
 ٢٤/١٠ . الإنصاف: ٨٩/١٠ . زاد الماد: ٢٠/٤ . الروضة الناية: ٩/٣ .

وعلى ذلك فـابن قدامـة عندما يقــول بالاً اكثــر أهـل العلم لا يعدُّون الكـفاءة شرطا في النكاح لايناقض مقالة الكاساني بالاً عامة العلماء يعدونها شرطا .

ذلك أذّ ابن قدامة بريد بالشرط هنا شبوط الصحة بحيث يبطل الكتاح إن لم يوجد الشرط، أما الكاماني فإنه بريد بالشرط شرط اللزوم، وهذا لايفسرُّ فقده إذا تنازل عنه الأولياء أو تنازلت للرأة عنه، فالجهة مشكة كما يقول أهل العلم .

وبناء على ما تقدم فإن المذاهب في احتبار الكفاءة في النكاح ثلاثة:

الأول: أنها غير معتبرة إلا في الدين والصلاح . الثاني: أنها شرط لزوم النكاح .

الثالث: أنها شرط صحة .

المطلب الثاني: أولة الفرقاء المتنازعين في الكفاءه

وسنذكر أدلة كل فريق فيما يأتي .

أولاً: أدلة الذين لا يعدون الكفاءة إلا في الدين والصلاح:

وقد ركز الذين لايعتبرون الكفاءة في النكاح على ميزان الشفاضل الذي قرره الاسلام، وقالوا إنه الأصل الذي يحكم المسألة ويحسم القول فيها .

فترى هذا الفريق يورد التصوص الدالة على أن البشر \_ في ميزان الإصلام وحكمه - جنس واحد، لايفضل بعضهم بعضا إلا بالنقوى، ويقولون: إن الإسلام جاد ليصمح الخلل الذي وقع فيه البشر قديما وحديثا، وذلك يزعم كل فريق أنه الأفضل والأكمل بسبب نسبه أو حسبه أو لونه أو بلد، أو حرفته .

جاة الإسلام ليقوم المسار، ويصحح الخلل، ويصحح قيم النفاضل، وقمد أرسى الإسلام ميزان التخافس على أصول قوية راسخة، فعلم الناس أنهم مخلوفون من أصل واحمد هو التسراب، وأن أياهم واحمد هو أدم، وأمسهم حسواء، وربهم واحد، وضالقهم واحد، واخيرهم أن اختلافهم إلى قبائل وشعوب لا بستدي نشلا لقبيلة على قبيلة، ولا لشعب على شعب، إذ أن حكمة الاختلاف إلما مي الشعارف، أما ميزان الشغاضل فهو الشقوى: ﴿إِنَّ أَكُونُكُمْ عِنْدَ اللَّهُ أَقَالُومُ إلمُعِيدَاتَ: ١٣) ميزان

وقد أورد الفريق الذي ينزع إلى هذا الأصل في نظرته إلى الكفاءة النصوص الدالة على ميزان التفاضل في الإسلام، وأنا أسوق هنا ما ذكره واحد من أصحاب هذا الترجه، وهو ابن القيم رحمه لله .

قال ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد (١٠ : ٤ فصل في حكمه ﷺ في الكفاءة في الكاح .

قال الله تعمالى : ﴿ فِي الْقِيا النَّمَارِ اللَّهُ الْقَاتُمُ مِنَ ذَكَرُ وَالْقَلْ وَجَعْلَاكُمْ شُولًا وَقَال الْفَاوَلُولَ إِنْ الْمُوكِمُ عِندَ اللَّهِ الْقَاتُمُ فِي [الحسجسرات: ١٢] . وقــال تعمالى: ﴿ وَإِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِطْوَقِهِ [الحُجسرات: ١٠] . وقــال: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشَهُمْ أَوْلِياهُ يَعْضِيهُ [السوية: ١٧] . وقــال تعمالى: ﴿ وَالسَّجَابُ ثَهُمْ رَبُّهُمْ أَلِي الْأَضِيعُ عَمْلُ عَامِلِ مُنكُم مَن ذَكُمْ أَوْ أَلْقَىٰ يَعْشَكُمُ مَنْ يَعْشَى ﴾ [آل عمران: ١٠٠] .

وقدال ﷺ: ( إن ربكم واحد، وأباكم واحد، فلا فسفعل لعمري على أعجمي إلا بالتقوى ) رواه الطبراني في الأوسط والبزار بحوه إلا أنه قال: ( إن أباكم واحد، وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم من تراب ) ()

وقال ﷺ: ( إن آل بني فلان ليسبوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين ) <sup>07</sup> .

وفي الترمذي عنه ﷺ: ( إذا جـاءكم من ترضون دينه وخلقـه فانكـحوه إلا

۲۲/٤ زاد المعاد لابن القيم: ۲۲/٤ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٨٤/٨ . .

 <sup>(</sup>٣) عزاه الخطيب التبريزي إلى البخاري ومسلم، مشكاة المصابيح: ١٩٨/٢ . ورقمه: ٤٨١٤.

تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ) .

قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه ؟

فقال: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ) ثلاث مرات<sup>(۱)</sup> .

وإذا أتت تأملت في هذا الفيض من التصوص التي ساقها ابن القيم تجد مداوها على أن ميزان التخافسل هو التقوى، وأن المسلمين في حكم الله وشرعه إخوة، وأن الانساب والاحساب والألوان لا تجمل لأحمد نضلا على غيره، وأن للقياس الذي يقاس به من يتقدم للزواج هو الدين والحثاق، وقد ارتفع الرعيل الأول الى المستوى الراقي الذي وجمهم إليه الإسلام، فكان ميزان التخافض

روت لنا كتب السنة أن أبلار \_ رضي الله ( عنه ) سابّ رجلا فميره بائن، فائبه الرسول ﷺ تأتيا شديداً، وقال له: • إنك المرو فيك جاهلية، أو رجل تمن يعظمه أهل الدنيا بالرسول ﷺ، فسال الرسول ﷺ اصحابه ما يمولمون في ؟ فقالوا: • حري إن خطب أن يتكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستم ٤ ، أ

ومر به آخر ممن لا يأبه له أهل الدنيا، قال فيه أصحابه عندما سالهم عنه: أحريُّ إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لايشفع، وإن قال أن لايستمع ، فقال الرسول ﷺ مستخدما ميزان التفاضل الإسلامي الحقيقي: ( هذا خير من عاره الأوض على هذا ؟٣٠. من عاره الأوض على هذا ؟٣٠.

وتحقيقاً لهذا الميزان زوج الرسول ﷺ ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ــ وأمها أميمة بنت عبدالمطلب ـ إلى مولاه زيند بن حارثه، وفي زيد وزينب انزل

 <sup>(</sup>١) رواه الترملي، وقال: حديث حسن صحيح . انظر: المتنفى من أحاديث الأحكام:
 ص٥٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ٨٤ حديث رقم: ٣٠ .

الله ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدٌ مُّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنَّاكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٢٧] .

وامر الرسول ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح مولاه أسامة بن زيد، وكان قد غطبها معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجمه<sup>(۱)</sup> .

وزوج الرسول ﷺ ابنـتيه من عــثمــان بن عفان رضي الله عنــه، وزوج ابنته زينب من أمي العاص بن الربيع .

وعثمان وأبو العاص من بني عبد شمس لا من بني هاشم .

وزوج على ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، وهو من بني عدي .

وزوج الصديق انحته الم فــروة من الأشعث بن فيس، وتزوج المـقداد ضباعه بنت الزبيــر بن عبـــد الطلب ابنة عـــمــة رسول اله 纏، والأشـعـث والمقــداد كِنْديان " .

وزوج أبو حليفة بن عبت بن ربيعة بن عباشمس ـ وكمان ممن شهد بدرا ـ بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة إلى سالم مولى امرأة من الأنصار، وكان أبو حليفة تبنى سالما قبل أن يحرم الإسلام النبني<sup>00</sup> .

وروى الدار قطني أن عبدالرحمن بن عوف زوج بلالا الحبشي أخته .

واخرج أبو داود أن أباهند حَجَمَ النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: ( يائيني ياشة الكحوا أبا هند والكحوا إليه ) أخرجه الحاكم، وحسن أبن حجر في التلخيص استاد<sup>00</sup> .

وتتبع هذا من كتب السنة يطول .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا البخاري . راجع: المتقى من أحاديث الأحكام: ص٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع المغني لابن قدامة: ٧/ ٣٧٥ . وتزوج القداد من ضباعة رواه البخاري في صحيحه:

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) الروضة الندية: ٧/٢ . تلخيص الحبير: ١٦٤/٣ .

ومن ثامل فيما أثر في هذا عن الرسول ﷺ وأصحابه يعلم أن الشهج الذي اختطوه أن الكفاءً إنحا هي في الدين والشقي والصلاح، بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، لا فوق في ذلك بين بني هاشم وغيرهم من قريش، ولا فرق بين قوشي وغيره من العرب، ولا فرق بين عربي وغير عربي .

# ثانياً: أدلة الذين يعدون الكفاءة في النكاح شرط لزوم:

والغريق الشاني الذي اعتبر الكفاءة في الكاح شرط لزوم نظر إلى أن الزواج يقوم على رضى كل من المرأة وأوليائها بالحناطب، فلا يجوز أن يكون الزواج بالجبر والإكراء، وهذا أصل متقق عليه بين العلماء .

ومن هذا التطلق منع الشرع الاولياء من تزويج المرأة كوها، يقول ابن تبعية:
﴿ لِيس للمم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كف» إذا لم تكن راضية
﴿ لِيس المبعة أن أف علم ذلك استحق المعتربة أني تردعه وإساله من مثل ذلك، بل لو وضبت بغير الكفّـه كان لولي أخر غير المزوج أن يضمغ التكاح، وليس للمم أن يكره المرأة الباللغة بكفّم، فكيف إذا اكرهها على النزويج بغير كفّه، بل لايزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين ء<sup>60</sup>.

واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ﴿ فَالاَ تَصْلُوهُمْ أَنَّ يَكِمُنُ أَنْ يَكُمُنُ أَلْوَيُكُمُو أَوْرَاجُهُنُّ إِذَا تُوَاصُرُ ابْتِيْهُمْ بِالْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣] . والمعروف في الآية كسا يقول شيخ الإسلام: • يلك على أن المرأة لو رضيت يغير المعروف لكان للأولية العضل، والمعروف تزويج الكفء ء<sup>00</sup> .

إن الفقه الذي يراه جمع من أهل العلم ونظنه الصواب أن الزواج لايتم مالم ترض المرأة وأولياؤها بالخاطب زوجا .

مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۲/۲۷ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۸٤/۳٤ .

وإذا كان الأمر كذلك فإن مقايس البشر التي يقيسون بها من يرضون به . زوجا متفاوته، كما أن مقايس الرجال فيمن يريدونها زوجة متفاوتة .

إن الإسلام يحت حمّاً شدينا يصل إلى درجة الإيجاب أو قريباً منها على أن يكون الاختيار محكوما يداوة الاقتياء، وهم اللين يقومون بالواجات، ويجتبرن المحرمات، وهذا هو الحد الادنى الذي يجب أن يتوفر في الشخص الذي نرض ويه وأمانته .

ولكن يجب أن يعلم أن دائرة الأنقياء في بلاد المسلمين دائرة واسعة تشمل الألوف، بل عشرات الألوف والملايين، وهؤلاء يتفاوتون شبابا وهرما، وفقرا وغنى، وجمالا وقيحا، ونسبا وحسبا، وصنعة وحرفة، وغير ذلك .

والمرأة وأولياؤها ينظرون فيمن يتقدم خاطبا، ويدرسون أحواله وصفاته وقدراته ، ولاغبير عليهم في أن يختاروا الأفضل في نظرهم إذا كان من الدائرة التي يجوز الاختيار منها، وهي دائرة المسلمين الاقتياء .

إن الذي يوفضه الإسلام اختيار الرجل الذي فقد التقى والصلاح لجماله أو ماله أو حسبه فحسب، أما إذا كانت هذه الصفات أو بعضها مقرونة بـالتفى والصلاح فإن هذا كمال فوق كمال، وفضل فوق فضل .

كيف بمكن للمرأة الرقيقة الوادعة أن تحتمل زوجا غليظا قاسيا ضرابا للنساء؟

وكيف يمكن أن تقبل امرأة بلغت أعلى الدرجات العلمية بجاهل لا يعرف من العلم شيئا؟

وكيف يكن أن يسير الزواج على صواء الصراط إذا كنات الزوجة ابنة ملك أو وزير عاشت في القصور العالية والحدائق الغناء، والثرف والنعيم وكان الزوج زبالا أو كناسا أو حجاما !

وكيف لابنة الشري أن تعيش في كنف زوج لا يملك من الدنيا نقسِرا ولا قطميرا ! وكيف للغانية الجميلة أن ترضى بالدميم المشوه القميم الأعور !. لقد جائت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى الرسول ﷺ فـقالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أصتب عليه ني خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام .

فقال رسول اله 義: ( أتردين عليه حليفته ؟ ) قالت: نعم . قال رسول اله 義: (اقبل الحسليقة، وطلقها تبطيقه) وفي رواية اخسرى قىالت: ولا الحقه! ()

وفي رواية البيهقي: 3 لا أطبقه بغضا ؛ وفي رواية ابن صاجة: 3 كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس، وكان رجلا دميسا، فقالت: والله لولا مخالة الله إذا دخل طل لبصفت في وجهه ٢٠٠٠.

أوأيت هذه الصورة التي تعرضها هذه الواقعة ؟ كيف يمكن لهبذه المرأة التي امتلاً قلبها كرها لهذا الزوج أن تعيش معه ؟ وهل يمكن لهبذه المرأة وأمثالها أن نكتم عواطفها وأحاسيسها تجاه زوجها ؟

إن الرسول ﷺ لم يتردد في أمر زوجها بتطليقها بعد أن استعاد منها ما أعطاها إياه مهرا.

وجاءَت امرأة تشكو إليه أن أباها زوجها وهي كنارهة، فرد الرسول ﷺ نكاحها . آخرجه الجماعة إلا مسلما<sup>™</sup> .

وعن ابن عبـاس أن جارية بكرا أتت الرسـول 難 فذكرت أن أباها زوجـهـا وهـي كـارهـة، فــخـيـرها رسول li ﷺ. رواء أحـمـد وأبو داود وابن مـاجـة والدارقطني<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٩/٥/٩ . ورقم الحديث: ٢٧٣، ٥٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ساق هذه النصوص وغيرها ابن حجر في فتح الباري: ٩-٠٠/٩.

<sup>(</sup>٣) المنتقى من أحاديث الأحكام: ص٠٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٤١٥ .

وعن عبدالله بن بريلة عن أيه قال: و جائت فشأة إلى رصول اله ﷺ فقالت: إن أبي زوجتي من ابن أحجه ليرقع بي خسيست، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: أجرت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن لبس إلى الآياء من الأمر شهره ، رواه ابن ماجه، ورواه أحمد والنسائي من حمايت ابن بريلة عن عائدة "

وجانت فاطمة بن قيس تستثير الرسول ﷺ في أمر رجال تقدوا لخطبتها: وهم معاوية، وأبو جهم، واسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: (اما معاوية فرجل ترب لا مال له، وإنمّا أبو جهم فرجل ضراب للنساه، ولكن أسامة) رواه الجماعة إلا البخاري<sup>00</sup> .

وإذا تامل الباحث في هذه النصوص - ومثلها كثير في السنة - فإنه يجدها لم تلغ مقاييس الناس التي يطلبونها فيمن تقدم لفتاتهم، أو مقايس المرأة التي تربعها في زوجها .

نىالرسول ﷺ امر الزوج الذي كرهت زوجه العبش معه بتطليقها، ورد الرسول ﷺ نكاح المرأة التي زوجها أبوها من ابن آخيه ليرفع خسيسته بالزواج، ولم يكر على الفناة المقباس التي رفضت الزواج لأجله .

ولم يشر الرسول ﷺ على فاطمة بنت قيس بزواج معاوية لأنه - في ذلك الوقت ــ صعلوك لامال له،ولا بزواجها من أبي الجهم لأنه ضراب للنساء.

# الاستدلال بالمعقول:

نظر العلماء الذين اعتبروا الكفاءة شرط لزوم في النكاح في هذه النصوص الذي سقناها وإمثالها، كما نظروا في طبائع البشر فهداهم ذلك إلى أن المسألة بعينة المغور في الغس البشرية والمجتمعات الإنسانية، وأن عدم اعتبارها يسبب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥٤٣ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ص٥٣٥ .

النزاع والخصام بين الزوجين، وقد يؤدي إلى الفرقة والطلاق.

يقول ولي الله الدهلوي فيما نقله عنه صديق حسن خان: ( الكفاءَة مما جبل عليها طوائف الناس، وكاد يكون القدح فيها أشدّ من القتل ؟<sup>(١)</sup>.

وقال الكاساني الفقيه الحفي: « مصالح الكاح تختل عند عدم الكفاءة، ولاجها الاقصال إلا بالاستفراش، والمرأة تستكف عن استفراش غير الكفء، ولاجها المناف فتختل المصافح، ولان الزوجين بيجري بينهما مباسطات في النكاح، لايقي النكاح بدون تحملها عادة، والتحمل من غير تكمه، أمر صحب يقل علم الطباع السليمة، فلا يدم مع عدم الكفائة، فلزم اعتبارها ؟ "، وقال أيضا: هني الكفاءة حق للاولياء، الاجم يتضون بلك، الا ترى انهم يتفاغرون بعلو نسب الحتن، ويتعبرون بنانة نسبه، فيتضرون بلك ؟ ".

# التوفيق بين الاتجاهين السابقين:

ذهب إلى كل واحد من التوجهين السابقين أثمة أعلام، ولذا فإن الباحث يحتاج إلى التمحيص والتدقيق في المسألة للوصول إلى الصواب فيها .

ولا شك أن أول ما يخطر في ذهن الباحث محاولة النوفيق والخلوص إلى رأي يجمع القولين بحيث يصبحان قولا واحلا منسجما متفقا .

وقد وجدت أن الغالبية العظمى من الفقهاء من أصحاب التوجهين لا تعارض بينهم ولا تناقض.

وبيان ذلك أن اكثر الفقهاء من أصحاب الاعجاء الناتي الذين يقولون باهتبار الكفاة: يقولون: إن الشويعة الاسلامية جعلت الكفاة: حثّا للمواة وإدلياتها، ولم تجملها حقا خالصا فه لا يجوز التنازل عنه بحال، فإذا رضيت المرأة وإدلياؤها

<sup>(</sup>١) الروضة الندية: ٧/٢ .

۲۱۷/۲ الصنائع: ۲۱۷/۲ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٣١٧/٢ .

برجل لا يكانشها فـالنكاح صحيح، وإذا رفـضوا جميعـاً أو رفض الأولياء ، أو بعض من له حق الرفض، أو رفضت الرأة لم يصح النكاح .

فالحديثة يعجزون للمرأة البدائمة أن تتكع نفسها من غير ولي، ولكنهم يعطون الأولياء حق الفسخ إن كان الزوج غير كفء، فكون الكفاءة عندهم شرط لزوم العدد، يقول الكاسائي: «الكناح الملة النفسة، يقول الكاسائي: «الكناح الملة نفسها من غير رضى الأولياء لا يلزم، وللرواباء من الاحتراض، لأن في الكفاءة من الاولياء لا يلزم وللاولياء من الاحتراض، لأن في الكفاءة حال الاولياء، لا يقدم وللله، المقاط حق المستراض، لأن في الكفاءة حالم الملاولياء، لا يستفعر، وهم من ألم الاستعاراء والمحل قابل للسقوط، فيسقط، وهم من ألمل المستوط، فيسقط، المستوط، فيستقط، وهم من

وقال الكاساني أيضاً: ﴿ قال عامة العلماء: الكفاءَة شبوط لزوم النكاح في الحملة ؟ ٢٠٠٠.

وجمهور العلماء يرون أنه لا يجوز للمرأة أن تفرد بإيرام عقد الزواج من غير ولي، ولذا فإنهم يعطون المرأة حق المطالبة بنسخ عقد التكاح إذا استيد وليها يزوجهها من غير رضاها، فتكون التكناءة شرط لزوم التكاح للمرأة، ولن لم يرض من المرأة وأولياتها الذين يعتبر رضاهم إذا زوجت من غير كفء حق النسخ، وينقط هذا الحق بإساطهم .

وعن نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فيأنه يرى أن الولاية هذا استرطت في التكاح عن لا تشورج المرأة إلا كفاء ويرى أن اللكاح صميح متى زوجها وليها من تجمه، فإن زوجها من غير كفء فلمن لم يرض من الأولياء على تزويج فمير الكف، إلا والماء على تزويج فمير الكف، إلا واحدا، فإن الكاح - عند الشافعي - مزدود بكل حال

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ۲۱۷/۲ - ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي: ٥/١٣ . وراجع تكملة المجموع: ١٨/١٦ .

ويصرح الإمام الشافعي بأن نكاح غير الكفء ليس محرما عنده فيرده بكل حال، إنما هو نقص على المزوجة والولاة، فبإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم يرده<sup>01</sup> .

وقال المخطيب الشريني مبينا مذهب الشافعي في المسألة: د الكفافة معتبرة دفعا للعار، وليست شرطا في صحة النكاح، بل هي حق للمرأة والولي، فلهما اسقاطها ء<sup>00</sup>.

وقد ناقش ابن قدامة هذه المسألة وعرض ادلة كل من الروايين الواردين عن المما لمذهب، وخلفس إلى القول: ﴿ الصحيح انها غير مشترطة ﴿ يربد شرط صحة ›، وما وري فيها يدل على اعتبارها في الجملة، ولايلزم منه اشتراطها، وذلك لأن الزرجة وكل واحد من الأولياء له فيها حق، ومن لم يرض منهم قله الشنخ ، ""

### ثالثا: أدلة القائلين بأن الكفاءة شرط صحة:

بينا فيسما سبق أن الاختبالاف بين اللين لم يعدقوا الكفاءة مطلقا، واللبين يعدونها كذلك قد آل إلى إتفاق، وعلى ذلك فإن الفريق الأول لا يلزم المرأة وأولياهما بالموافقة على أول خاطب يتقدم إليهم، ولا يلغون إرادة للرأة، ولا إرادة أوليائها، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، فالله لم يأذن أن يجبر أحمد أحملا على النكاح .

 <sup>(</sup>١) الأم للشافعي: ٥/١٣ . وراجع فتح الباري: ١٣٢/٩ .
 (٢) بدائع الصنائع: ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) تكملة الجموع: ١٨٥/١٦ .

 <sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة: ٣٧٣/٧ .

ويقي النزاع مع الفريق الذي يقول بأن الكفاءة حق له تبارك وتعالى ، فإن نزوجت المراة بغير كفء حتى لو كان برضاها ورضى أوليائها فيجب على القاضي أو إمام المسلمين فسنخ العقمد، لأن الكفاءة عندهم حق له تبارك وتعالى.

وبعض أصحاب هذا الاتجاء قد يكون قريبا من الذين يقولون بأن الكفاءة شرط لزوم، وقد يكون بعيدا واقـضا في الطرف الآخر، فيكونان على طرفي تقيض .

تد يكون قريا إذا كانت الكفاءة عنده متحصرة في دائرة فيقة، فالذي يجمل الكفاءة الله يتجمل الكفاءة الله يتجمل الكفاءة المنافعة عنده من مرقف الجمهور، والحلاف ينه وينغ موقف الجمهور كاما ورمح دائرة المكفائة فالذي يضيف النب إلى الدين كما هي روايا عند الحابلة، فإن يوسع دائرة الحكاف، وتزداد دائرة الحلاف انساعا عند من يضيف إلى الكفاءة عصلا الحرى كالحرية والحرفة والسلامة من الديوب، ويصبح الموقف حما يحاجة إلى التحاكم إلى الأدلة، إليان الراجع من الأدلة من المرقب من المدة من المنافعة من المرقبة عن المنافعة من المرقبة عن المنافعة الإسلامة المن الديوب، ويصبح الموقف حما المنافعة ا

وقد سبق أن ينا أن عن ذهب هذا الملعب من أهل العلم الإمام أحمد في رواية عنه وهذه الرواية هي اللهب عند أكشر القنامين، من الخابلة، قال الزركشي: هذا المصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايين، وصححه في اللهب، وسيوك اللهب، والخلاصة .

وقال ابن المنجا في شرحه: هذا المذهب، وقطع به الخوتمي . وقطعه في الهادي، والرعايتين، والحاري الصغير، وهو من مغردات المذهب، وعلى ذلك تكون الكفاءة حقا لله تعالى وللمرأة والأولياء ".

 <sup>(</sup>۱) الإنصاف للسرداري: ١٠٥/٨. وراجع في هذه للسالة عند الحنابلة: للقنع: ٢٨/٣. المحرر: ١٨/٢ . الميدع: ١٩٤٧.

وقال ابن قدامة: ( اختلفت الرواية عن الإسام أحمد في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح، فروي عنه انها شرط له، قال إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان .

وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب ما هو بكف.ه يفرق بينهما، وقال: طو كناة المتزوج حاتكا فرق بينهما لقول عمر رضي الله عنه: لامنعن فووج فوات الأحساب إلا من الأكفاء ، وواه الخلال بإسناده ، "

وقد أطلت في النقل عن الحنايلة ليشين قوة هذا التوجه عندهم، وإن كان مناخور الحنايلة يذهبون إلى تصحيح الرواية الاخرى التي تجمعل الكفاةة شرط لزوم لا شرط صحة كما مبق بيان ذلك عنهم .

الشعب المنابلة بديان مذهب الحنايلة آب إلى آن كتب الحنايلة تذكر ووايين في اللشعب في الحضاءة تشكسر الاتضاءة على الدين المنابلة من الكفاءة تقصر الاتضاءة على الدين والمشعب والدواية الاخرى توسع دائرة الكفاءة حتى تشمل الحرية والفساعة والبدار". وسياتي تحقيق القول فيما يعتبر ومالا يعتبر من خصال الكفاءة في سحت قادم إن شاء الله.

وعزا السبكي في شوحه على الهـذب القـول بيطلان نكاح من تزوجت من غير كفُّ إلى سفيان وأحمد وعبدالله بن الماجشون<sup>00</sup> .

والذين ذهبوا هذا للذهب استدلوا بادلة صحيحة الإسناد، ولكنها لا تدلأ على ما ذهبوا إليه، وأدلة غير صحيحة لا يجوز الاحتجاج بها أصلا، وإليك بيان ما استدلوا به، وبيان ما يرد به عليه .

<sup>(</sup>١) المغني: ٣٧٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) المبدع: ٣/٧ه . الإنصاف: ١٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) تكملة المجموع: ١٨٥/١٦ .

#### أولا: استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة:

استدل هذا الفريق بأحاديث لم يصح إسنادها منها:

 حليث جابر موفوعا: (آلا لانزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء).

قال الحافظ الزيلعي في تخريجه: ﴿ أَسُرِجِهُ الدَّارَ قَطْنِي، ثم البيهِ فَي فَي سننهِ هَا، عِن مِسْرِ بن عِيد . . . قال الدَّارَ قطني: مِسْر بن عِيد متروك الحَدِيث، آخاديث لا يتابع عليها، وأسند البيهتي في الموقة عن أحمد بن حبّل قال: أحاديث مِسْر بن عِيد موضوعة كَنْكِ ٥٠٠.

وأورده الشوكماتي في مدونته: «القوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وقال فيه: «وراه العقبلي عن جابر مرفوعا، وفي اسناده مبشر بن عبيد، قال أحمد: كذاب يضع الحديث . أحمد: كذاب يضع الحديث .

وقد أخرجه الدار قطني في سننه . وقال مبشر متروك ؟\*\* .

وأورده ابن عراق الكناني في مؤلفه: انتزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة<sup>77</sup>، وحكم عليه بما حكم مَنْ ذكرناه من قبل .

وحكم عليه بالوضع الألباني، وضعفه العجلوني (؛) .

٢ ـ الحديث الذي روي في أن الرسول ﷺ قال: « العرب أكفاء بعضهم لبعض، قيلة القبيلة، وحي غي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما ، قال فيه ان حجر: «سأل ابن أبي حاتم عنه أباء فقال: كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر باطل ،... وقال الدار قطني في العلل: لا يصح ... وقال ابن

<sup>(</sup>۱) نصب الراية: ۱۹۱/۳ .

<sup>(</sup>۲) القوائد المجموعة ، للشوكاني: ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) تنزيه الشريعة: ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر إرواء الغليل للإلباتي: ٢/ ٢٦٤ . وكشف اتخفا للعجلوني: ٢/ ٤٤٢ .

عبدالبر هذا منكر موضوع ٤(١) .

وقـد ذكـر الزيـلعي طرقـه <sup>(1)</sup>، ويين أنه لا يخـلو طريق منهـا مـن انقطاع أو وضاع أو مدلس أو مجهول، فارجع إليه إن شـت الاطلاع على كلامه نيه.

 حديث عائشة أن رسول الله 義 قال: ( تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء ) .

قـال فيه الحـافظ الزيلعي: ١ روي من حـديث عائشـة، ومن حـديث أنس، ومن حديث عمر بن الحطاب، من طرق عديدة كلها ضعيفة <sup>٣٥</sup> .

٤ ـ سا روي عن عسمسر بن الخطاب أنه قسال: 1 لاستمن تزوج ذوات الأحساب إلا من الاكفاء، ضعفه الالباني لأن فيه انقطاء، فإبراهيم بن محمد ابن طلحة راويه عن عمر لم يدوك عمر كما يقول الحافظ المزي<sup>00</sup>.

حديث علي يرفعه أن الوسول شي قال له: ١ يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضوت، والأيم إذا وجدت كفا ٠.

ذكر الحافظ الزيلعي أن التبرمذي أخرجه وقال فيه: حديث غريب، وما أرى اسناده متصلا، ونقل الزيلعي تصحيحه عن الحاكم في مستدركه أن .

ونقاد ألحديث وفرصائه الذين سبروا غور الأحماديث الواردة في الكفاءة نصوا على الله أحاديث الكفاءة لا تمقوم باكثرها حجبة، من هؤلاء الحافظ البيهقي فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي فإنه قال: 9 وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لاتقرم باكترها حجية 20 .

 <sup>(</sup>١) تلخيص الحير لابن حجو: ٣: ١٦٤ . وانظر كلام الحافظ في فتح الباري: ١٣٣/٩ .
 (٢) نصب الرابة: ١٩٧/٣ .

 <sup>(</sup>٣) نصب الراية: ١٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) إرواء الغليل: ٦/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) نصب الراية: ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) نصب الراية: ١٩٦/٣ .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ﴿ وَلَمْ يَثِبُتْ فِي اعْتِبَارُ الْكُفَاءُةُ فِي النَّسَبِ حَدِيثُ﴾'.

# ثانيا: الأدلة الصحيحة التي لا تصلح للاستدلال بها على اشتراط الكفاءة:

 ا ـ الحديث الذي يرويه واثبلة بن الاسقع قال: مسمعت رسول اله 議 يقول: ( إن اله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كتانه، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم) رواه مسلم<sup>(1)</sup>.

قال النووي رحمه الله تعالى: معلقا على الحديث:  $\epsilon$  استدل به أصحابنا على ان غير وثريش من العرب ليس بكفمه لهم، ولا غير بني هاشم كفؤ لهم إلا بني الطلب، فإنهم ويود هاشم شيء واحد، كمما صرح به في الحديث الصحيح  $^{00}$ ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى :  $\epsilon$  وفي الاحتجاج به نظر  $^{00}$ .

والمحقون من أهل العلم يقرون بما نقل به الحديث من تفضيل جنس العرب على غيرهم، وتقضيل قريش على غيرها، وجنس بني هاشم على غيرهم، وقد بيت في صحيحين البخارى ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ( فَنْ صادف الرّاح سالوني ؟) قالوا: نعم قال: (فخياركم في الجاهلة خياركم في الإسلام إذا نقهوا)

والسؤال المطروح هنا، هل لهلم الأفضلية أحكام شرعية يختص بها المفضَّلون على غيرهم؟ برى شيخ الإسلام ابن تبمية \_ رحمه الله تعالى \_ أنه لم يجعل لهذه الفضيلة

 <sup>(</sup>١) فتح الباري : ١٣٣/٩ وذكره في تكملة المجموع من قول الشافعي، تكملة المجموع :
 ١٨٤/١٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٤/ ١٧٨٢ . ورقعه: ٢٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي: ٤٣٧/١٣ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٣٣/٩ .

<sup>(</sup>٥) مشكاة المصابيح: ٢/٩٣٥ . ورقمه: ٩٨٩٣ .

أحكام تخص المفضلين دون غيرهم، إلا حكما خص الرسول ﷺ قريشا، وهو جعل الإمامة فيهم، وحكما خص به بني هاشم، وهو تحريم الزكاة عليهم .

وين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الرسول ﷺ إتما على الاحكام بالصفات المؤثرة فيما يجه الله ويضفه، وحسم مادته بحسب الإمكان، ولم يخص العرب بنوع من الواع الاحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية .

وسَّل شبخ الإسلام رحمه الله تعالى للاحكام الشرعة التي علقها الرسول إلى المفات المؤترة بالإمامة، فتي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ( يرم القرم القروم لكتاب الله، فإن كناتوا في القراء الموادقة على المائة على المائة الموادقة المائة المائة

فقدم الرسول ﷺ الفضيلة العلمية،، ثم الفضيلة العملية، وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة، ثم قدم في الجانب العملي الأسبق إلى الهجوة، ومُ اقدمهم سنا .

وذكر شبخ الإسلام أن أكثر أهل العلم كالإمام أحمد ومالك وأبي حينةة رتبوا الاقمة وفق ما رتبهم الرسول ﷺ، ولم يذكروا النسب، ولم يرجعوا به، والذي رجح بالنسب الإمام الشافعي، وطائقة من أصحاب أحمد كالحرقي، وابن حامد والفاضي وغيرهم .

واحتجوا بقول سلمان: 3 إن لكم علينا معشر العرب ان لا نؤمكم في صلاتكم، ولا ننكح نساءكم » .

وبين - رحمه الله - أن قول سلمان هذا ليس حكما شرعيا يلزم جميع الخلق اتباعـه، كـمـا يجب اتبـاع احكام الله ورسوله، ولكن من تـاسُ من الفرس بسلمان فله به أسوة حسنة، فإنه سابق الفرس<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح: ۳٤٩/۱ . ورقم الحديث: ۱۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢) راجع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : ٢٦/١٩ .

 ٢ حديث مسمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (الحسب المال، والكرم التقوى) .

وقمد ذكر الألبائي أن الترمذي أخرجه، وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب، وعزاه أيضا إلى ابن ماجة والدار قطني والحاكم واليهقي وأحمد، وذكر الألباني أن آحد رواته، وهو سلام ابن أبي مطبع فيه ضعف، وفيه عنعته الحسن اليصري وكان يدلس، ثم إن العلماء مختلفون في سماع الحسن من سعرة.

ولكنه مع ذلك كله حكم على الحديث بالصحة لورود شاهدين للحديث، فقد روى الحديث بنصه المدار قطني عن أبي هريـرة، من طريق فــِـه مـعــدان بن سليمان، ومعدان ضعيف .

والشاهد الآخر عن بريلة بن الحصيب مرضوعا بلفظ: • إن أحساب أهل النوايا الذي يلمبون إلى هذا المال ٤ . وقد ذكر اساده ومخرجيه، وبه الحسين ابن واقد، وفيه ضعف يسبر، استكر له احمد أحاديث، وقد حكم الألباني على الشاهد التاني بالحسن " .

والحديث على فرض صحته لا يصلح دليلا على عنّا الكفاءة شرط صحة في التكام، فالحديث الثاني يفسر الحديث الأول ويوضحه، فحديث (الحسب المال ). يوضحه الحديث الثاني: ( إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال ).

يقول الشوكاتي: 1 يحتمل أن يكون المراد من قوله ( الحسب المال ) أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا، كما صرح به في حديث بريدة، وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال، وعدم اعتدادهم بالدين، فيكون في حكم النويخ والتخريع لهم <sup>10</sup>.

٣ ـ واحتج الذين ذهبوا إلى أن العبد لايكانئ الحرة، وأن نكاحه منها باطل،

<sup>(</sup>١) إرواء الغليل يشيء من الاختصار: ٢٧١/١

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار: ٢٩٣/٢ . . وراجع الروضة الندية: ٧/٢ .

بما رواه البخاري ومسلم وغيـرهما أن الرسـول ﷺ خير بريـرة حين عتـقت، فاختارت نفسها .

وقد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني روايات الحديث في كتب السنة، ورجع من خملال الروايات المواردة أن زوجها كمان عبدًا، ولذلك خميرها الرسول 義.

واللعن يشترطون الحرية فيمن يتقدم لحرة يقولون: إذا كان الرسول ﷺ جمل لها الحيار في حال وجود الكاح وقيام، فيحمل الحيار لها في ابتداء الكاح الحرلي ، لان الرق تقمه كثير وضوره بين، فراته مشغول عن امراته بخدمة سيده، ولا ينفن نفقة الموسوين، ولا ينفن على ولد،، وهو كالمدوم بالسبة إلى نفس؟

وابن القيم يرفض الاحتجاج بالحديث على الكفاءً، وذلك من وجهين:

اصعما: أن شروط الكفاءة لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده، لايشترط أن تكون توابع في الدوام، فان رضا الزرجة فيبر للجبرة شرط في الابتئاء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك ماتع الإحرام والعمدة والزنا عند من يمنع نكاح الزائية إنما يمنع ابتداء العمقد دون استدادى، فلا يلزم من اشترط الكفاءة ابتذاء اشتراط استمرارها ودوامها.

والغائي: أنه لو زالت الكشاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو حدوث عيب موجب المقدخ لم يتبت الحيار على ظاهر اللهجب، وهو اختيار قدماه الاصحاب معجب المقدم مالك، واثبت القاهمي الحيار بالمبيب الحقيث، ويلزمه البائه يحدوث فسق الزوج . قال الشافعي: ان حدث بالزوج ثبت الحيار، وان حدث بالزوجة فعلى قولين ع<sup>00</sup>.

 <sup>(</sup>١) إرواء الغليل: ٦/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع المغني: لابن قدامة: ٢٧٦/٧ . والمبدع: ٧/٣٥ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: ٢٦/٤ . وقد أطال ابن القيم في ذكر الاعشراضات التي يمكن أن ثود عليه ورَدَّ عليها .

والذي قعب إليه ابن القدم 3 أن الرسول ﷺ خيرها بسبب ملكها النسها، وتعلق ذلك بأن هذا الماحد أقرب المآخذ إلى الشرع، وأبعدها من التاقض، وصر هذا الماحد أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا ارقبتها وحائد، فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافها، ومن جملتها منافع البضية فلا يحلك عليها إلا باختيارها، فخيرها الشارع بين أن تقدم من زحجها وين أن تضم تكاحها إذا ملكت منافع بضعها، وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة رضي الله عنها أنه ﷺ قال لها: ( ملكت نقلك فاختاري )\*\* .

ولا أوانق ابن القيم على ما ذهب إليه، نقد نص الصحابة رواة الحديث على أن الرسول ﷺ خيرها كان عبداً، ولولا ذلك ما خيرها، أن الرسول ﷺ خيرها، ولايت التي تص على أنه كان حراً، في ولايخرض على هلا التوجيه بورود بعض الروايات التي تص على أنه كان حراً، فإنك إن رجعه . فإنك إن رجعت إلى الروايات في كتب السنة متجد أن الروايات التي تذل على كن عبداً أكثر وأرجع .

وإذا كنا لا نبوائق ابن القسيم على مسا ذهب إليه ، فسإتنا لا نوافق اللين يحتجون بالحديث على أن الكفاءة شرط صحة، بل الحديث بدل على أنه ليس شرط صحة، لان الرسول ﷺ خير بريرة، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما الجسله، نعم الحديث دليل لمن يقول بان الكفاءة شرط لزوم، وأنها محتمرة في الجسلة .

#### القول الراجح في المسألة:

من خلال العرض السابق يظهر بوضوح أن قسما من أدلة الذين عذوا الكفاءة شرط صحة صحيحه، ولكنها غير دالة على الطلوب، والقسم النال على المطلوب منها غير صحيح.

فإذا استحضرنا الأدلة الدالة على صحة النكاح مع فقد الكفاءة \_ وقد سقناها

المعدر السابق .

من قبل - فبإنه يتوجع أن الكفاءة ليست بشرط صحة، وإنما هي شرط لزوم النكاح.

وقد قال شُبخ الإسلام ابن تيمية بعد أن عرض للكفائة، وبين تنازع العلماء فيها، وأدلة المتنازعين: وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسول، فإن جاء عن الله ورسوله ما يوافق أحد القولين فيما جاء عن الله ورسوله لايختلف، وإلا فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله .

ثم بين - رحمه الله ـ أنه لا يوجد عن النبي ﷺ نص صحيح في اعتبار النسب أو الصناعة أو اليسار أو الحرية في النكاح .

وذكر - رحمه اله<sup>00</sup>- ان ما ورد من نصوص يدل على خلاف قول من ذهب إلى اشتراط هذه الصفات، كالحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود: ( إن الله أذهب عنكم عية الجماهلية، وفخرها بالأباء، وإنما هو مؤمن تنتي، أو فاجر شقي )<sup>00</sup> .

والحديث الآخر الذي رواه مسلم عن أيي مالك الانسعري قال: قال رسول الله ﷺ: (اربع في أمتي من أسر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الانساب، والاستمقاء بالنجوم، والنياحة )<sup>70</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۸/۱۹-۲۹ .

<sup>(</sup>۲) مشكاة المصابيح: ۲/۹۶۶ . ورقمه: ۸۹۹۹ .

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح: ١٧٢١ . ورقمه: ١٧٢٧ .

## البعث الرابع المحصال المعتبرة في الكفاءة

ذكرت من قبل مذاهب العلماء في الكفاءة، إلا أن مذاهبهم لا تنضح تماما إلا بينان الحصال المعتبرة عند كل منهم، فما يعده الواحد منهم من الصفات المعتبرة في الكفاة، قد لا يعده غيره معتبرا فيها .

وجملة الخصمال التي صدها أهل العلم في الكشاءة من، هي النسب، والدين، والصنعة، والحرية، والسلامة من العبوب، والفنى، ويضيف بعضهم إليها العلم، والجمال .

وقد صالح بعض الفقيهاء ما يعده أهل مذهبه من خصال الكفناءة وما اختلفوا فيه شعرا فقال<sup>00</sup>:

نسبب دين صنعة حرية فقد الصبوب وفي البسار تردد ومعرفة ما يعتبر ومالا يعتبر من خصال الكفاءة هو ثمرة البحث في المثالة، إذ قد يقع الخلاف بين المرأة وأواليافيا في خصلة من هذه الحصال، فينعربها من الزراج بحجبة أن الخاطب غير كف، أفقره مثلا، بينما تعده مي كفاً لعدم اعتبارها الغني في الكفائة، وقد يقع النزاع بين الأولياء، فما يراه احدهم من الكفائة الإمدة أخر مها .

### المطلب الأول: الكفاءه في الدين

اجمع أهل العلم على أن الرجل الكافر ليس بكف، للمرأة السلمة . وجانت النصوص قطعية في نبوتها، قطعية في دلالتها على تحريم تزويج المرأة المسلمة من كافر كتابيا كان أم وتبيا . ومن هـلمه النصسوص قـوف تعسالي: ﴿ فِيا أَيُّهَا اللّٰهِينَ آمُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِّاتُ

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٤٠٠ . مغني المحتاج: ١٦٨/٣ .

مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحْتُوهُنَّ السَّلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجَعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنُّ حِلٌّ لُّهُمْ وَلا هُمْ يَحُلُونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠] . وقال تعالى: ﴿ وَلا تُنكَّمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١] .

فالآية الأولى نصت نصا صريحًا على أن الكافر لا يحل للمؤمنة، والمؤمنة لا تحل للكافر، والآية الثانية نهت المؤمنين نهيا ليس فيه غموض عن أن يزوجوا المشركين، وحددت لذلك غاية هي إيمانهم، فدل ذلك على حومة تـــزويجهم قبل إيمانهم ، فبالإسلام يقرر أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، والزوج له حق القوامة على الزوجة ﴿ الرِّجَالُ قُوْاُمُونَ عَلَى النَّسَاءَ ﴾ [النساء: ٢٤]، وهذه القوامة تعطيه علوا ورفعة عليها، وهي الدرجة المنصوص عليها في قوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . فإذا تزوجت المسلمة كافرا كان فــوقهــا، وهذا تمنوع في شــرع الله وحكمــه ﴿ وَلَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سبيلا ﴾ [النساء: ١٤١] .

قال ابن قىدامة: ﴿ واعتبار الكفاءَ في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلاء<sup>(١)</sup>.

ولما كان هذا الحكم متفقاً عليه فإن كثيرا من الفقهاء لا يلتفت إليه ولا يقف عنده في مباحث الكفاءة .

أما الذي يبحثونه هنا فيهو الدين بمعنى الصلاح والتنقى، ولذلك يذكرونه في مقابل الفسق، قال الدردير: والدين: التدين، أي كونه ذا ديانة، احترازا من أهل

ومسماها ابن جزي الصلاح، قال: « الكفاءة معتبرة بخمسة أوصاف: الإسلام، والحرية والصلاح، فلا تزوج المرأة الفاسق، ولها ولمن قام بها فسخه، سواءً كان الولي أبا أو غيره... ص

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۹/۱۳۲ . وانظر المغنى: ۴۷٤/۷ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/٤٠٠ . وراجع: مغني المحتاج: ١٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية: ١٣٢ .

وقد اختلط الأمر على بعض الباحثين في الكفاءَ، فتقلوا عن الشافعي أن الكفاءً عند، مقصورة على الدين، وأن الكاح يفسخ بها، فقد نقل ابن المند عن البويطي أن الشافعي قبال: الكفاءَة في الدين، وهو كذلك في مختصر البويطي<sup>00</sup>.

وهذا النقل عن الشافعي لا يعارض ما دونه في كتابه: (الأم) وقد ذكرته في موضع آخر من هذا البحث من احتيار الحصال الأخرى في الكساناته لأن مواده البليين فيصا نقله للنست، وقد وقع الإنسطوب في النقل عن جملة من أهل العلم غير الشافعي رحمه الله تعالى وقد فقت في عليه الأصداب على التنفيز بعنى التمني والصلاح عا انتق العلماء على اعتياره شرطا مناسلة على اعتياره شرطا على اعتياره شرطا على اعتياره المناسلة على اعتياره المناسلة على اعتياره التمنيذ بعن انتقى العلم على اعتياره المناسلة على اعتياره المناسلة على اعتياره المناسلة على اعتياره التمنيذ على اعتياره التمنيذ على اعتياره التمنيذ المناسلة على اعتياره التمنيذ الت

بل إن يعض أهل العلم عدّوه كذلك، وما نقلوه من خلاف فيه عدوه شذوذا .

قال ابن رشد: • أما الكفامة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك، إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين <sup>07</sup>

فاين رشد لا يقل الحلاف إلا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فكانه قول شاذ عنده، لعدم ذكره خلاف غيره فيه .

ولا يجوز أن يظن بأن ابن رشد هنا أراد بالدين: الإسلام، لأمرين:

الأول: أنه لا يتصور ـ لو كان مراده بالتدين الإسلام ـ أن يخالف في ذلك محمد بن الحسن، ولا غيره من أهل العلم .

والثاني: أثنا برجوعنا إلى ملونات الحنفية، وجننا محمد بن الحسن بجيز تزويج الفية الفاسق إلا من كان فسقه فاحثا، يقول الكاساني: • قال محمد: لا تعتبر الكفافة في الدين، لأن هذا من أمور الأخرة، والكفافة, من أحكام الدنيا، فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان فاحثا، بأن كان الفاسق بسخر منه،

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع: ٦/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١٦/٢ ، بدائع الصنائع: ٣٢٠/٢ .

ويضحك عليه، ويصفع .

فإن كان تمن يهاب منه، بأن كان أميرا قتالا يكون كنا، لأن هذا الفسق لا يعدُّ شيئا في العادة، فلا يقدح في الكفاءُ ، <sup>(1)</sup>

وهذا النقل يظهر لك أن مراد ابن رشد ومحمد بن الحسن بالدين النـقى والصلاح .

والأمانة العلمية تقتضي بأن ننبه إلى أن مراد محمد بن الحسن بعدم اشتراط الدين في الكفاءة، أي شرط لزوم لا شرط صحة .

ومن الذين عدوا الفاسق كفاً إلا في حالة واحدة هي الفسق بالزنا ابن حزم، وفي ذلك يقول: « اهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهائسمي، والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ـ ما لم يكن زائيا ـ كلو للمسلمة الفاضلة "

وما ذهب إليه محمد بن الحسن وابن حزم خالفهما فيه جمهور العلماء، يقول ابن رشد الفقيه الملكي: « لم يختلف الملهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الحمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها عن ماله حرام ٣٠٠.

ويقول الكاساني مبينا مذهب الحنفية:

د تعتبر الكفائة في الدين في قول أبي حيفة وأبي يومف، حتى لو ألاً امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كمان للاولياء حق الاعتراض عندهما، إن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال، والتعيير بالفسق اشداً وجوه التعيير <sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٣٢٠/٢ . وراجع: المغني: ٣٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) المحلى: ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٢٢٠/٢ .

ونص فقهاء اللفعب الشانعي على اعتبار الكفاءة في الدين أيضا، فقد جاء عنهم، وواسا الدين فهو معتبر، فالفاسق الذي يشرب الحُصر، ويزني، أو لا يصلي، ليس بكفء للحرة العقيقة <sup>00</sup> .

وقد سبق أن نقلنا عن الحنابلة أن الإسام أحمد في إحدى الروايين عنه برى وجوب فسخ نكاح الفاسق شرعا، فهو برى الكفاءًة في هذا المرضع شرط صحة الكاح<sup>©</sup> .

واستدل أهل العلم على اعتبار التذين في الكفاءة بتصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وقد سندنا طرفا منها عندما تحدثنا عن سيزان التفاضل الإسلامي الذي هر عمدة الذين لا يرون المتراط الكفاءة في النكاح .

ومن النصوص التي أوردوها في هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَالرَّائِينَ لاَ يَنْكُمُ إِلاَّ وَالَهُمُ أَوْ مُشْرِّكُمُّ وَالرَّائِينَّةً لاَ يَنْكُمُهُمُمُ الْأَوْلَانِ أَوْلَامُ أَرْ مُشْرِكً وَحَوْمَ فَالكَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [السور: 1]، فالنص حرّم تونوج العليقة من زان حرمة تزويجها من مشرك .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَينَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَ كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتُوونَ ﴾ [السجدة: ١٨]، فقد نفت الآية المساواة بين المؤمن والفاسق .

واستدل الشوكاتي وأبوإسحاق الشيرازي على اعتبار الكفاءة في الدين بالحديث الذي أخرجه الترمذي وحسه عن أبي حاتم، قال: قال وسول الله ﷺ ( إذا أتأكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فنتة في اكارض وضاد كبير ).

قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه .

قال: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ) ثلاث مرات .

قال الشوكاني معلقا على الحديث: ﴿ نَقُلُ النَّاوِي عَنِ البَّخَارِي أَنَّهُ لَمْ يَعَدُّهُ

<sup>(</sup>١) تكلمة للجموع: ١٨٨/١٦ .

۲) راجع: المغني: ۲۱/۷ . الانصاف: ۱۰۸/۸ .

محفوظا، وعدّه أبو داود في للراسل، واعلّه ابن الفطان بالإرسال، وضعف روايت، ثم قال الشوكاني: فويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أبي مريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ( إذا خطب من ترضون ديّه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض؟.

واستدل الشوكاني بالحديثين على أن <sup>و</sup> من لا يرضى ديته لايزوج، وذلك هو معنى الكفاءة في الدين، والمجاهر بالفسق ليس بمرضيّ الدين <sup>(١)</sup>.

## السر في عدم تزويج الفاسق:

علل أهل العلم لمذهبهم في حدم تزويج أهل الفسق بتعليلات متقاربة، مانحوذة من فقه الكتاب والسنة، يقول السبكي: • الفاسق لا يؤمن أن يحصله فسقه على أن يجنى على المرأة "C° .

وقال عبدالقدادر بن عمر الشيباني: 3 الفاسق مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيت، فلا يكون كفا للعدل <sup>07</sup>

وقـال الصاوي: ١ مـخـالطة الفـاسق ممنوعـة، وهجره واجب شــرعـا، فكيف النكاح ١<sup>00</sup>.

وقال ابن قدامة: « الفامق مردود الشهادة والرواية، غير مامون على النفس والمال، مــسلوب الولاية، نـاقص عند الله وعند خلف، قليل الحظ في الدنيــا والأخرة، فلا يجوز أن يكون كفـاً للعقيــفة ولا مـساويا لهـا، لكن يكون كفـاً شاهه٬٬۰۰۱

<sup>(</sup>١) السيل الجرار: ٢٩١/٢ - ٢٩٢ . وراجع تكملة للجموع: ١٨٢/١٦ .

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع: ١٨٨/١٦ .

<sup>(</sup>٣) نيل المأرب: ٢/١٥٦ .

 <sup>(</sup>٤) حاشية الصاري على الشرح الصغير: ٢/١٠٦ .
 (٥) المغنى لابن قدامة: ٧/٥٧٥ . وانظر المبدع: ٧/٧٥ .

#### تزويج أهل البدع والأهواء

إذا لم يكن الفاسق كفأً للعفيفة، فالمبتدع أولى أن لايكون كفأً لها<sup>(١)</sup>، وقد نصُّ الروياني عليه ، هكذا قال النووي رحمه الله<sup>(١)</sup> .

وقال ابن قدامة: • أما ألهل البدع، فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما،... ولايزوج ابته لحروري مرق من الدين، ولا من رافضي، ولا من قدري، فإذا كان لايدمو فلا بأس <sup>97</sup> .

ومقتضى كلامه أنه فرق بين صاحب البدعة الداعي إلى بدعته، وبين المبتدع غير الداعية، فمنع تزويج الأول، وأجاز تزويج الثاني .

وقال شيخ الإسلام: « الرافضة المحقة هم آهل ضلالة ويدع وأهواء، ولا ينغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح التكاح، إن كان يرجو أن تكوب، وإلا فترك نكاحها أفضل، لثلا تضد عليه ولده <sup>00</sup>

وقال أيضا: « لايجوز أن ينكح موليته وافضيا، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني ،فعملي الحمس، ثمَّ أظهر أنه رافضي لا يصلي، او عاد إلى الوفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح ع<sup>60</sup> .

وتزويج أهل البدع والتنزوج من نسائهم ليس محرماً يبطل به النكاح مطلقاً، بل هو مما يائم فاعلم وإن كان النكاح صحيحاً، وإثم تزويج المرأة الصسالحة من بينع: عظم من تزوج الرجل الصالح من امرأة تنسب إلى البدعة .

 <sup>(</sup>١) روضة الطالين: ١/ ٨٠ . والأصل قيه: ١ أن لايكون كفا للنسيه ٤ ، ومنتضى السياق ينتضى أن يكون كفا للمفيقة ، أأن الحديث عنه، والمقابل للفسق المفة .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين: ٨١/٧ .

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة: ٧/٩٧ . المبدع: ٧/٤٥ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى: ۲۱/۳۲ .

<sup>(</sup>۵) مجموع القتاوى : ۲۱/۳۲ .

### المطلب الثاني: الكفاء ة في الحسب والنسب

الحسب في الأصل السرف بالآباه والآثارب ماخوذ من الحساب، لأنهم إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر قومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره".

واعتبر الكفامة بــالحسب الجمهور<sup>00</sup>، وذهب النووي إلى فسخ نكاح المولى إذا تزوج عربية<sup>00</sup> .

والأنساب عند الحقية ثلاث مراتب: الأولى: قريش، والثانية: المرب، والثالثة: الموالي. ولا اعتبار عندهم بالتفاوت الواقع في كل رتبة من الرتب، فبطود قريش وإن تفاوتوا في الفضل رتبة واحدة، فللخزومي كف، للهاشمية، وكذلك الأموي والعدوي<sup>00</sup>.

والعرب متساوون فيما بينهم على اختلاف قبائلهم، والموالي متساوون فيما بينهم، وإن اختلفتٍ شعوبهم .

وبعض ألهل العلم جعل لبني هاشم ويني الطلب رتبة متقدمة على يقية بطون قريش، فـلا يكافشهم غيرهم، أمـا ما سواهم من بطون قـريش، فبـعضهم اكـفـاء لبعض<sup>(6)</sup>

والنسب عند الشافعية معتبره والأنساب عندهم مراتب، فالصجمي عندهم ليس كما للعربية، والعربي غير القرشي ليس بكفء للقرشية، والقرشي غير الهاشمي والمطلبي ليس كما للهاشمية أو المطلبية، والأصل عندهم اعتبار النسب في العجم

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩ ١٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۹/ ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) بداتع الصنائع: ٣١٩/٢ . وراجع: حاشية ابن عابدين: ٨٦/٣ . ومختصر الطحاري: ص.١٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٩/ ١٣٢ .

كالعرب، فالفرس أفضل من القبط، ويتو إسرائل أفضل من القبط.

وعند الشافعيـة وجه أن بطون قريش رتبة واحدة، واختـار القفال والشيخ أبو عاصم أن العجم بعضهم لبعض أكفاء، وأنهم رتبة واحدة<sup>(۱)</sup>.

والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله أن النسب غير داخل في الكفاءَ، فيجوز نكاح الموالي من العرب $^{\circ\circ}$ ، وهذا هو القول الراجح في صفعب المالكية، وإن اشترطها بعضهم  $^{\circ\circ}$ .

وقد بينا فيما سبق أن عند الحنايلة في اشتراط الكفاءة في النسب روايين عن الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد أن المسلمين في النسب رتبنان: عرب وعجم، وعلى ذلك فالعرب بما فيهم قريش بعضهم لبعض أكفاء ، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء .

وعن الإمام أحمد رواية ثانية ذهب فيها إلى أن القرشية لا تزوج لغير قرشي، والهاشمية لا تزوج لغير هاشعي<sup>00</sup>.

وقد رجع محققو الخنابلة الروانية الأولى ، وشيخ الإسلام ابن تبعية رحمه الله يرى أنه لا يوجد في كلام أحمد ما يدل على تقسيم العرب إلى ثلاثة أتسام، والمتصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشًا بعضهم لبعض اكتفاء<sup>00 .</sup>

<sup>(</sup>١) راجع: روضة الطالبين: ٨٠/٧ . مغني للحتاج: ١٦٦/٣ . تكملة المجموع: ١٨٨/٦ .

۲) بداية المجتهد: ۲/۲۱ .

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير للدوير: ٢٩٠١/ - ٢٠١ .
 (٤) الفتح: ٢٩/٣ . المغني: ٧/ ٣٧٠. وراجع: الإنصاف: ١٠٨/٨. للبدع: ٧٢/٥٠. نيل الأرت: ١٠٨/٨ . إذ الماد: ٣/٧٠ .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف: ٨/١٠٩ . المبدع: ٧/٢٥ .

#### المطلب الثالث: الكفاءه في المال

ذهب إلى اعتبار المال في الكفاءة الحنفية، فقد عدَّه الكاساني من خصال الكفاءة المشترطة فيها، وقال: ﴿ فَلَا يَكُونَ الفَّقِيرَ كَفَأَ لَلْغَنِيةَ، لأَنَ التَّفَاخِرَ بِالمَال أكثر من التفاخر بغيره عـادة، وخصوصا في زمننا هذا، ولأن للنكاح تعلقا بالمهر والنفقة تعلقا لازما، فإنه لايجوز بدون المهر، (١)

والأصح عدم اعتبار الكفاءة في المال عند المالكية والشافعية، قبال الشربيني: الأصح أن اليسار لا يعتبر في خصال الكفاءة، لأنه ظل زائل، وحال حائل، ومال ماثل، ولايفتخر به أهل المرومات والبصائر ، ٢٥٠٠

واستدل القائلون بعدم اعتباره بأن النبي ﷺ لم يكن من أهل اليسار، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام أهله، ولأن الفقر ليس بنقص في الكفاءة في العادة<sup>(٢)</sup> .

والقول باعتبار الكفاءة في المال رواية عن الإسام أحمد اختارهما جمع من الحنابلة(1).

واستـدل من ذهب إلى اعتبـار المال في الكفاءَ (\*) بقول الرسول ﷺ لـفاطمة بنت قيس عندما أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها: ﴿ أَمَا مَعَاوِيةَ فَصَعَلُوكُ لَا مال له ٤٠٠٠

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٣١٩/٢ . وراجع: حاشية ابن عابدين: ٣٠/٠٢ . ومختصر الطحاوي: ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير للدودير: ٢/ ٤٠١ . روضة الطالبين: ٧/ ٨٣ . مغني المحتاج: ٢/ ١٨٧ . البدع: ٧/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ١٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) المدع: ٧/٣٥ . (٥) المدع: ٧/٥٣ .

سبق تخریجه .

والذين اعتبروا البسار في الكفاءة اختلفوا في للقدار المعتبر من ذلك، فجمهور أهل العلم أنه يكفي في البسار أن يكون الزوج قادرا على المهر والنفقة، فإذا أيسر بذلك فإنه كف، للمرأة مهما بلغ غناها .

هذا هو مذهب أمي حنيفة وأبمي يوسف ومحمد فمي ظاهر الروايات<sup>(۱)</sup> وهو مذهب الحنفية، والحنابلة<sup>(۱)</sup>، والقول به وجه عند الشافعي<sup>(۱)</sup>.

والأصح عند من قال باعتبار السيار من الشافعية تقسيم الناس في السيار إلى فلافة أصناف: غني، وفقير، ومتوسط، وكل صنف بعضهم لبعض أكفاء، وإن اخطفت المراتب<sup>40</sup>

وذكر في غير رواية الأصل عند الحضية أن قول أي حيفة ومحمد أن التساوي في الغنى شرط تحقق الكفاءة، لأن التفاخر في الغنى عادة، والصحيح عند الحقية ما ذكرناه عنهم أولاً<sup>(10)</sup> .

وذكر ابن أبي تـغلب الحنبلي أن المعتبر في المال عند ابن عـقيل هو حـصول المقدار الذي لا تتغير به عادة المرأة في بيت أبيها<sup>00</sup> .

ويبنغي أن نب هنا إلى أن اللين لا يجعلون المال من خصصال الكفاءَ، لايقولون بوجوب الدوويج مع الإصار بالمهر والنفقة، بل إن منهم من يوجب اللسخ بالإصدار بذلك، وليس هذا مبنيا على اعتبار الزوج غير كف، بل لأنه يخسها حقها، فهو كالغني الماطل .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٣١٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) نيل المآرب: ۱۵۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: ٨٢/٧ .(٤) المصدر السابق .

<sup>(</sup>ه) بدائع الصنائع: ٣١٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) نيل المآرب: ١٥٦/٢ .

### المطلب الرابع: الكفاءه في الحرية

جمهور أهل العلم على اعتبار الكفافة في الحرية، فلا يكون العبد ولا المدير، والمبض والمكاتب كما اللحرة، وهذا صذهب الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن الإمام الحمد رجحها بعضر، الحنالة .

يقول الكاساني: ( تعتبر الكفاءة في الحرية، فلا يكون القن والمدبر والمكاتب كفأ للحرة بحال، <sup>(١١</sup>)

ويقول ابن رشد: 3 أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة ٢٠٠٠.

ويقول النووي: 1 لا يكون الوقيق كفألحرة اصلية ولا عنيقة 1<sup>00</sup> . والأصح عند الحنابلة عدم اعتبار الحرية في الكفائي<sup>(1)</sup> .

وقد غملا بعض أهل العلم في اشتراط الحرية، إذ لم يجعل الحرّ الذي مسّه الرق يوما أو مسّ أحد أبّائه كفأ للحرة التي لم يجسها ولا أباءها رقّ أبدا<sup>(ه)</sup>.

ومن جعل الرقيق غير كفء للحرة من الحنابلة، لا يرتضي القول السابق عند الشاهسية اللدي يحمل الحر الشي مـــ دق غير كفء للحرة التي لم يسجها شيء من ذلك "، ولم يرتفى السبكي من الشاهبية قول من ذهب هذا اللهجب، فقد نقل اللهجب، فقد نقل المدرجيني قوله: اوما جزم به المصنف من كون العتيق ليس كفأ للحرة الأصلية لا يساعده عليه عرف ولا دليل، فيقى التوقف فيه .

وقد رأينا كشيرا من ذلك في هـذا الزمان، أن يكون مسه الرق أو مسُّ أحد

<sup>(</sup>١) بداتع الصنائع: ٣١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: ٧/ ٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) المقنع: ۲۰/۳ . الإنصاف: ۱۱۰/۸ .

 <sup>(</sup>٥) روضة الطالبين: ٧/ ٨٠ . مغني المحتاج: ١٦٤/٣ .
 (٦) الإنصاف: ٨/ ١١٠ .

آبائه أميرا كبيرا، أو ملكا كبيرا، والمرأة دونه بكثير، بحيث تفخر به، وهي الحرة الأصل، وذكر نحوه البلقينيا<sup>(۱)</sup> .

والحق أن الحرية معتبرة في الكفاءة في الرجل نفسه لا في آبائه، وقـــد سبق بيان وجه الدلالة من حديث بريرة على اعتبار الحرية<sup>77</sup> .

### المطلب الخامس: الكفاءه في الصناعة والحرفة

ذهب الشائعية إلى أن أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء لغيرهم، فالكناس والحجام وقدم الحمام والحارس والراعي ونحوهم، لايكافشون بنت الخياط، والحياط لايكافئ بنت تاجر أو بزاز، ولا المحرف بنت القاضي والعالم؟

واعتبار الحرفة في الكفافة رواية عن الإمام أحمد، أخذ بها جمع من فقهاء الحنابلة?..

واعتبر الكفافة في الحرف والصناعات أبر يوسف والطحاوي من الحنفية، ولم يعتبرها أبر حنيفة رحمته الله، وعلى فولهما نتبت الكفافة بين الحرفين من جنس يعتبرها لكبواز مع البزاز والحالتك مع الحالان، وتبت عند اختلاف جنس الحرف إذا كان يقارب بعضها بعضا، كالبزاز مع الصائح، والصائع مع المخام، والحائك مع الحجام، ولاتبت فيما لا مقارنة ينهما، كالعطار مع البيلمار"

ومذهب المالكية والراجح في مذهب الحنابلة أن الحرفة لا تعتبر من الخصال المعتبرة في الكفائة.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ١٦٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع المبدع: ٧/٣ه . المغني: ٣٧٦/٧ . المجموع: ١٨٩/١٦ .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: ٧/ ٨١ . وراجع: تكملة للجموع: ١٨٩/١٦ .

 <sup>(3)</sup> راجع: الاتصاف: ١١/٨ . وتيل المأرب: ١٥٦/٢ . المبدع: ٧/٥٥ .
 (٥) المسوط للسرخسي: ٥٥/٧ . بدائع العنائع: ٣٣٠/٢ . مختصر الطحاري: ص١٧١ .

### المطلب السادس: الكفاءه في السلامة من العبوب

للفقها، على اختلاف ملاهبهم مباحث يعقدونها ليبان حكم العبوب التي يجدها الزوج في زوجه، وتكاد تكون بحولهم مقصورة على العبوب التي لا يكشفها الزوج في زوجه إلا بعد إيرام العقد، أو تلك التي تحدث بعد العقد .

أما العبوب التي يعلم بها كل واحد من الزوجين قبل العقد، أو العبوب الظاهرة التي لا تعفى فإن الفقهاء لا يعرضون لها، فيان مودها إلى رضى الطرف السليم بالطرف الريض، ومادام قد رضي فلا إشكال بعد ذلك .

والمعنى الذي يذكره الفقهاء في إجازتهم للفسخ بسبب العيب يرجع لواحد من أمرين:

الأول: منع تلك العيوب الزوج السليم من الاستمتاع بالزوج المريض، وهذا يكون في العيوب الجنسية .

الثاني: تنفيسر تلك العيبوب الـزوج السليم من الزوج المريـض، كـأن يكون المرض برصا أو جذاما أو جنونا .

فالمعنى الذي نظر إليه النقهاء في باب الديوب غير المعنى الذي نظروا إليه في باب الكفاءة، بدلنا على هذا أن أكثر الفقهاء يجعلون الحق في فسخ النكاح لكل واحد من الزوجين إذا وجد بزوجه عبيا، بينما هم في مبحث الكفاءة يجملونها حقًا للزوجة وأولياتها.

ومع ذلك فقد وَجَدَاتُ الشافعية والمالكية<sup>(١)</sup> اعتبروا السلامة من العيوب أحد خصال الكفاءة، وعللوا لما ذهبوا إليه بـان النفس تعاف صـحبة من به عيب، ويختل بهذه العيوب مقصود النكاع<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٢٠/١٨ . مغني للحتاج: ٢٠/١٦ . بداية المجتهد: ٢٠/١ القرانين التقية: ص١٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج: ۲/ ۱٦٥.

وقد حدد فقهاء الشافعية والمالكية العبيرب التي تقدح بالكفاءة بالعبيوب التي توجب الحيار في النكاح<sup>00</sup> .

ويضع ابن رشد قماعدة تدل على من يذهب هذا المذهب فيقول: • كل من يقول برد النكاح من العيوب، يجعل الصحة من الكفاءًة <sup>176</sup> .

وبالرجوع إلى ملامب أهل العلم وجننا أن الظاهرية لا يردون الكالح بعيب من العيوب مطلقا"، ولير حينة وابر يوصف يحيزان للزوجة فسخ الكالح إذا وجيدت في الزوج مرضا يجمه من الوطء، أما العيوب المنحرة فلا يحيزان لها فسخ الكاح بد"، والإمام معد والطحاري يعادن العيوب التوجيز الفسخ إلى كل عيد لا يمكن للرأة للقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص

وقفهاء الشاقدة والحنابلة يعطون الزوجة الحنق برد النكاح إذا كان في الزوج مرض يتمه من الوطء وهي العيوب الجنسية، أو كان به مرض ضار منفر، وقد المخلفات الملاهب الفقهية في تحديد الأمراض الضارة التي تحيز للزوجة فسخ العقد بسبها<sup>07</sup>،

وهذه المسألة طويلة الذيول يشير إليها الفقهاء في مبحث الكفاءة إشارة، وبحلون البحث فها إلى كتاب الطلاق .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٧/٨٠ . مغني المحتاج: ١٦٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) للحلى لابن حزم: ٨/١٠ .

 <sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين: ٣٤ ٩٤ . بدائع العمائع: ٣٢٧/٢ .
 (٥) بدائم العمائم: ٣٢٧/٢ . مختصر الطحاوي: ص١٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ٢٧٨/٢ . القنع لابن قدامة: ٩٨/٢ . بناية المجتهد: ٢/ ده

### البحث الخامس

# المرجع فيما يعتبر وما لايعتبر من خصال الكفاءة

من خلال العرض الذي قدمناه يشيئ أن الدين بمعنى السقى والصلاح هو الحصلة الوحيدة التي جاءت النصوص آمرة بها، أمّا ما عداها من الحصال فلا تجد فيها نصا يلزم باعتبارها.

وقد سبق النقل عن جمع من أهل العلم والتحقيق أمثال البيهقي وابن تيمية أنه لم يرد في اعتبار تلك الحصال التي تنازع فيها أهل العلم نص صحيح .

وفي هذا يقول ابن القيم: ﴿ الذي يقتضيه حكم الرسول ﷺ اعتبار الكفاةة في الدين اصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكانو، ولا عنيفة بفاجر، ولم يعتبر القبران والسنة في الكفاءة أسرا وراء ذلك، فإن حرم على المسلمة نكاح الزاني الحيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة ٢٠٠

وإذا كان الأمر كللك، أي لا نص يحدد الحصال المعتبرة في الكفاءة، فما المرجع فيما يعتبر، ومالا يعتبر فيها ؟

إن التسامل في كسلام أهل العلم يثلثا على أن المرجع هو عسوف الساس وعمائهم، فكل ما صدّه الناس واعتميروه من الأنساب والأحساب والحرف ونحوها فإنّه معيّر، ومالا عيرة به فإنّه غير معيّر .

وعلى ذلك فإن خصال الكفاءة في غير المتقوى والصلاح تختلف من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد .

ويكتنا أن نقل نصوصا كثيرة عن أهل العلم تدل على أن هذا هو المرجع فيما يعتبر، ومالا يعتبر في الكفاءة، فمن ذلك قول الكاساني: • لا يكون الفقير كفا للفنية، لأن التفاخر بالمال أكثر من الشفاخر بغيره عادة، وخصوصا في زمانته<sup>60</sup>.

۲۲/٤ : الماد ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٣١٩/٢ .

وقـال أيضا: 1 التـفاخـر بالدين أحق من التـفاخـر بالنــب والحـرية، والمال، والتعير بالفــق أشـد وجوه التعير <sup>00</sup> .

وقال النووي: 1 ذكو في الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع، لأن في بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة، وفي بعضها بالعكس أ<sup>17</sup>

. واقال أيضا: و الحرقة الدنية في الآباء والاشتهار بالفسق عما يعير به الولد... والحق أن يجعل النظر في حق الآباء ديا وسيرة وحرفة من حيز النسب، فإن مفاخر الآباء والمفاخر الآباء والمفاخر الآباء وهذا يؤكد اعتبار النسب في المجمع الاسماع على المجمع الاستجمع الاستحداد السنب

ونقل النووي عن التولي قوله: 3 للمجم عرف في الكفاءً، فيعشبر عرفهما "، وقال الشريني: 3 الحياط ومثله البزاز ليس كفأ لبنت قاض وعالم نظراً للمرف "6".

وقال أيضا: 3 قـال في الأنوار: إذا شك في الشرف والدناءَة أو في الشريف والأشرف أو الدنيء والأدنى فالمرجع عادة البلد 3<sup>00</sup> .

وقال ابن قدامة: « العرب يحدُّون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حسملها على المتعاوف ؟ \* .

وعلل عدم كفاءة أصحاب الحرف الدنية لبنات ذوي المروآت وأصحاب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢٢٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين: ۸۲/۷ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٤) الصدر السابق: ٨٤/٧ .
 (٥) مغنى المحتاج: ١٦٧/٣ .

 <sup>(</sup>٦) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٧) المغنى: ٧/ ٢٧٥ .

الصنائع بأن ذلك نقص في عرف الناس، فأشبه النقص في النسب(١).

وذكر ابن قدامة أن الإمام احمد مُثل عن سبب أخماه بحديث: ( العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حكائكا أو حجاماً ) مع تضميفه له، فأجاب بأن العمل علمه، يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف<sup>00</sup> .

هذا فيض من فيض من كلام أهل العلم الدال على أن الدادة والصرف هما الرجح الذي يحدد المعتبر من فير المعتبر في باب الكفاءً، وقد طود كثير من أمل العلم هذا الأمر في كل ما جرت الدادة في اعتباره، فالروباني من الشافعية يذهب إلى أن الجاهل ليس كفاً للعالة، والشيخ ليس كفاً للشابة " واختار هذا التول السبكي"

والأذرعي من الشافعية برى أنه لا ينبغي للأب أن يزوج ابتــه عمن أفرط في القصر، فإنه عا تعير به المرأة<sup>(6)</sup> .

ومن أنشق الأمور على المرأة اليوم أن تجير على الزواج من جامل إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أن أعلى منها، وكثير من الناس يسمى للاقتران بنتاة من هيلة القوم من أهل المناصب والرتب، وإن لم يكونوا عن ينسب إلى ما كان يتفاخر به العرب من الانتساب إلى قريش أو غيرها من قبائل العرب .

المصدر السابق: ۲۷۷/۷ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) الروضة: ٧/ ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج: ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق .

### الفصل التاسع

## لمحرمات من النساء

الساء اللواتي حرمت الشريعة الزواج منهن نوعان: نوع حرمن على سبيل التابيد، وهن اللواتي كان تمويمهن بوصف غير قابل لملزوال كالأمومة والبنوة، ونوع حرّمن على سبيل التاقيت، وهن اللواتي حرمن بسبب قابل للزوال .

### إلبحث إلأول

### لمحرمات على سبيل التأبيد

والمحرمات على صبيل التابيد ثلاثة أقسام: محرمات بسبب النسب، ومحرمات بسبب المصاهرة، ومحرمات بسبب الرضاع .

## المطلب الأول: لمحرمات بسبب النسب

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه، وهن أربعة:

١ ـ أمَّه وجداته .

۲ ـ بناته وحفيداته وإن نزلن .
 ٣ ـ أخواته وينات إخوته ويناتهن وإن نزلن .

٤ \_ عماته وخالاته .

والمحرمات المذكورات جاء النص على تحريجهن في قوله تعالى:

﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْهَاتُكُمْ وَبَيَاتُكُمْ وَآخَوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالِاتُكُمْ وَبَيَاتُ الأَخ وَبَنَاتُ الأُخْتَ ﴾ [النساء: 17]. ويدخل في الأصبصات النساء النوالدات وأمهماتهن وإن علون، كمام الأم وجداتها، وأم الأب، وقال العلماء في ضابط هذا النوع من المعرمات: كل أمرأة لها عليك ولامة فهي أمك .

ويدخل في بنات الرجل بنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلن، وقال العلماء في ضابط هذا النوع من المحرمات: كل أمرأة لك عليها ولادة فهي بنتك .

والأخوات محرمــات سواء كن أخوات لأب وأم، أو أخوات لأب، أو أخوات لام .

ويحرم أيضًا بنات إخوته وأخواته وإن نزلن، سواء أكان الإخوة والأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم .

والعمات المحرمات اتحوات الأب، صواء كن أخوات الأب من أيه وأنّه، أو من أييه، أو من أنّم، ويذخل في العمات السلواتي يحرم الزواج مشهن عمات الأب وعمات الأم، وعمات الأجداد والجذات

والحالات أخوات الأم مسترمات سواء كن أخواتها من أيبها وأسها، أو من أيسها أو من أسها، ويذخل في الحالات: خسالات الآب، وخبالات الأم، وخالات الاجداد والجدات .

### المطلب الثاني: المحرمات بطريق المصاهرة

يحوم على التـأبيـد تزوج الرجل باصرأة بينه وبينهـا مـصـاهرة، وهرُّ على أربعـة اصناف:

- ١ ـ زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .
  - ٢ ــ أم زوجته وجداتها مطلقا .
  - ٣ ـ زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده .
- ٤ ربائبه أي بنات زوجته وينات أولاد زوجته .

ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .

وقد جماء تحريم النساء اللواتي تزوج منهن الآباء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مَا نَكُعَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَعَثَمًا وَسَاء سَبِسلاً ﴿ ﴿ وَالْ

يقول ابن كشير: 3 حرم الله تعالى زوجات الأب تكومة لهم، وإعقاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا امر مجمع عليه ع<sup>00</sup>.

وقال: 1 أجمع العلماء على تحريم من وطنهما الأب بتنزويج أو ملك أو شبهةه<sup>07</sup>.

وقـد وصف الله هذا النوع من الزواج بالفحش والمقت، لعظم أثمه، وشــدة بغض الله له ومقته إياه .

وقوله: ﴿ وَإِلاَّ مَا قَدْ سَلَكَ ﴾ [النساء: 17] أي إلا ما سبق قبل أن تنزل هذه الآية، يقول ابن كثير: ( كان أهل الجماهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الآب والجمع بين الاَعْتِين م<sup>00</sup>.

ويقية المحرمات منصوص عليهن في قوله تعالى: ﴿ وَمُوَتَ عَلَكُمُ أَمُهَاكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَالْفَاكُمُ واللَّهِ اللَّهِ وَلِنَاكُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِنَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِنَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِنَاكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّاللّالِيلَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّهُ ا

والنوع الأول: من المحرمات النصوص عليهن في الآية أمهات الزوجـات،

۱) نفسیر این کثیر: ۲۳۲/۲ .

۲۳۳/۲ : نفسیر ابن کثیر: ۲۳۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٣٢

ويدخل في أمهات الزوجات أم أم الزوجة، ومن علا من جداتها .

والثوع الثاني: بنت الزوجة وهي الربية، وتشمل ايضا بنت بنتها وإن نزلت، وجمهور العلماء على أن السيخة تحرج على زوج أمها سواءً اكانت في حجره او لم تكن في حجره، وقولت: ﴿ الآتِي فِي صُحِرُوكُمُ ﴾ لا مشهوم له، فإن تحرج مضرح الظاب، فالغالب أن تكون الربية في حجر ذوج أمها<sup>00</sup>، كفوله تمالى: ﴿ وَلا تُحَرِّفُونَ الْمِينَةُ فِي حَجْر ذوج أمها<sup>00</sup>، كفوله تمالى:

فإن الشرط في الآية وهو توله: ﴿إِنْ أَرْدَنْ تَعَصَّناً ﴾ لا مفهوم له، وذهب على بن أبي طالب إلى جواز تزوج الرجل ابنة الزوجة التي لم تترب في حجره إذا طلق أمها أو تؤليت، وأصل بهذا القول دارد الظاهري، قال ابن كبير في الو علي بن أبي طالب: همذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، بن هو قول غريب، وحكاء أبو القاسم الراقعي عن مالك، واختاره ابن حزه.

وقد قوى الجسمهور ملعبهم بالحديث اللهي في الصحيحين أن أم حيية قالت للرسول ﷺ: ( يا رسول الله الكح الختي بنت أبي سفيان ؛ . قال: (أو تحيين ذلك) ؟ قالت: ( نعم، لست لك يخطية، وأحباً من شاركتي في خير الختي).

قال: ( فإن ذلك لا يحل لي ) .

قالت: و فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة ، .

قال: ( بنت أم سلمة ) ؟! قالت: ﴿ نعم ؛ .

قال: (إنهـا لو لم تكن ربيــتي في حجـري ما حلت لي،إنهـا لبنت اخي من الرضاعة، ارضعتني وأبا سلمة ثريبة، فلا تعرضن عليُّ بناتكنّ ولا اخواتكن) .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲۳۸/۲.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۳۸/۲ .

وفي رواية البخاري: (إني لو لم أنزوج أم سلمة ما حلت لي) (١٠).

قال ابن كثير معقباً على الحديث مينا وجه الدلالة منه: 3 جعل المناط في التحزيم محبرد تزرج أم سلمة، وحكم بالتحريم بذلك، وهذا هو مذهب الأثمة الأربقة والفقهاء السيمة، وجمهور الخلف والسلف "".

### متى تحرم أم الزوجة وابنتها:

النص القرآني صريح في أن الربية لا تحرم على زوج الأم إلا بعد دخوله بها، فإن لم يدخل بها بأن فارقها قبل الدخول أو توفيت قبله جاز له أن يتكح ابتهها ﴿ مِنْ لِسَائِكُمُ اللَّّبِي دَخَلُم بِهِنْ فإن لَمْ تَكُونُوا دَخَلُم بِهِنْ فَلا جَنَّاعَ عَلِيكُمْ ﴾ (النساد : ٣٢).

وها الحكم خاص بالربية وحدها، أما العقد على البنت فإنه يحرم الأم دخل بها أو لم يدخل، وقد وضع السلماء ضابطا يقول: العقد على البنات يحرم الإمهات، والدخول بالأمهات يحرم البات . وقد ذكر أبن إن يعض أما العلم أربع الضمير في قوله: ﴿ فِسَ نَسَائِكُمُ اللَّهِي دَخْلُم بِهِن إِلَى الأمهات والرباب. وذكر أن هذا القول مروي عن على رويد بن نابت وجد الله بن الزبير ومجاهد وصيد بن جير وأبن عاس، وثوقف فيه معاوية، وذهب إليه أحمد بن محمد الصابوني من الشافعية .

لا أن القول يتحريم أم الزوجة بعقد الزواج على بشها وأن لم يدخل بها هو القول الصراب، وهو قول ابن صعمود وعمران بن حمين، ومسروق وطاوس، ومكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقائدة والزهري، وهو مذهب الأندة الأريدة والقفهاء السبة، وجمهور القفهاء قنها وحدياً"

الصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢٢٧/٢ .

#### الزواج من بنت حليلة الابن:

قال الماوردي: ﴿ فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا حَرَمَتُم بِنَتَ الربيبَةِ، فَهِـلا حَرَمَتُم بِنَتَ حَلِيلَةً الابن كالحليلة ؟

قلنا: لا تحرم، لأنَّ بنت الربيبة يطلق عليها اسم الربيبة، فـحرمت كالربيبة، وبنت الحليلة، لا يطلق عليها اسم الحليلة، فلا تحرم<sup>()</sup>.

## المطلب الثالث: لمحرمات بسبب الرضاع \*\*`

وقد نص الله في كتنابه على حرصة الأسهات من الرضاح والاخوات من الرفساخ في قسوله تصالى: ﴿ وَمُومَا عَلَكُمْ الْمُؤْكُمُ وَالنَّكُمْ وَالنَّكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ عَمَالُكُمْ وطَالاَكُمْ وَالنَّانَ الْأَحْ وَلِنَانُ الْأُحْدِ وَأَمْهَاتُكُمُ اللَّذِي أَرْضَعَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةُ لِهِ [الساء: 17].

وقد ذهب داود النظاهري إلى أن المحرم من الرضاع مقـصور على الأمـهات والاخوات، لأنه المنصوص عليه <sup>07</sup>

وذهب أهل العلم غير داود إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، احتجاجاً بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه البخاري<sup>(0)</sup>.

وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال: ( إن الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب )(\*).

<sup>(</sup>١) الحاوي: ٢٧٤/١١ .

 <sup>(</sup>٦) راجع في هذه المسألة: الحاري: ٢٧٢/١١. مختصر الطحاري: ص١٧٦. بداية المجتهد: ٢٥/٢. المنتي: ١٩٩/٩. الاختيار: ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الحاوي: ٢/١/٢ .

 <sup>(3)</sup> مشكاة المصابيح: ١٧٦/٢ . ورقمه: ٣١٦١ .
 (4) المصدر السابق . رقم الحديث: ٣١٦٣ .

<sup>)</sup> المصدر انسابق ، رقم الحديث: ٢١٦٣ .

وقد حكى ابن قدامة الإجماع على تحريم الأم من الرضاع، وامهاتها ويناتها وعماتها وخالاتها وفي ذلك يؤول: « الأمهات والأخوات ـ أي من الرضاع ـ منصوص عليها، ملما علاقا ا<sup>90</sup>،

والأم من الرفساعة: المرأة التي أرفستك وأمها وجداتها وإن علت درجتها، والأحت من الرفساعة: كل أمرأة أرفستك أمها، أن أرفستها أمك، أو أرفستك وإياها أمرأة واحدة، أو أرتفست وإياها من لين رجل واحد<sup>....</sup>

وجممهور أهل العلم على أن زوج تلك المرأة التي ثار - يسها بسبه يعد أبا لللك الطفل الذي رضم من ثبلك المرأة، وأمهاته جدات لذبك الطفل، وابناؤه ويئاته من نسلته الأخريات أخسواته من أيه، ويشاتهم بنات أنحوته من أيه، وأخوات ذلك الرجل عماته .

وقد شدًّ بعض أهل العلم فلم يحرم على المرتضع النساء المذكورات من جهة زوج المرأة، مدعيا أنه لا علاقة للطفل بذلك الرجل، وإنما علاقته بالمرأة .

وقد احتج الجمهور بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: جاء عمي من الرّضاعة، فاستأذن عليّ، فايت أن آذن له حتى اسأل رسول الله فيها وبول الله ﷺ قال: ( إنّ ممك فاذني له ) .

فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال رسول (إنه عمك فليلج عليك ) . وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب "

والحديث في خابة الصحراحة في الدلالة على أن شقيق زوج المرأة التي أرضحت عائشة عدة الرسول ﷺ عنا، ومسالة التحريم بسبب زوج المرأة المرضعة يطلق عليها كثير من الفقهاء : التحريم بسبب لين الفحل .

<sup>(</sup>١) المغني: ٩/ ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٩/٥١٥ .

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح: ١٧٦/٢ .ورقم الحديث: ٣١٦٢ .

يقول الحقرقي: ﴿ ولِين الفعل معرم ﴾ وشرح ابن قدامة قول الحقرقي قتال:
﴿ معناء أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلين قاب من وطه رجل حرم الطفل على
الرجل واقاديه، كما يحرم ولده من النسب، لأن اللين من الرجل كما هو من
المرأة، فيصير الطفل ولذا للرجل، والرجل أباه، ولولاد الرجل إخرت، مسواء
كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وإخوة الرجل وأخواته اعسام الرجل
وعمات، وآباؤه وأمهاته اجداده وجداته ع<sup>0</sup>.

المقدار المحرم من الرضاع(٢):

ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا حدّ للمقدار المحرم من الرضاع، طو رضم العظل موة واحدة حسومت عليه نلك المراة، ودليلهم عسموم الآية ﴿وَأَمْهَاتُكُمُ اللَّانِيرُ أَوْضَكُمُ﴾ [الساء: ١٣]. وعزا ابن كثير هذا القول إلى ابن عمر وسعيد بن المسيب وعورة بن الزبير والزعرى .

وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبر عبيد وأبر ثبر إلى أن ألفتر المدم نضم نصحت مضحين بقوله ﷺ ( لا تحرم المدة ولا المستان ) وفي رواية ( لا تحرم المدة ولا المستان ) وفي الفظ ( لا تحرم الإملاجية ولا الإملاجية والإملاجية ولا الإملاجية والإملاجية والإملاجية والإملاجية والإملاجية والإملاجية الإملاجية أن الألفادي متابع من من المستحد، ولالا ملم الأحمادية أنه إلا اكتن الرضعة والرضعان ليس فيها تحرم، فهذا بدل على أن الثلاث وضعات تحرم، وهزأ بين كثير هذا القول إلى مالية وعائدة وسليمان بن يسار وغيرهم .

وقعب الشاقعي إلى أن العند المحرم خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 1 أنه كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، ثمّ نسخ بخمس معلومات يحرمن ٤.

 <sup>(</sup>١) راجع: المغني فيإنه أطال في صرض المسألة: ٥٢٠/٩. وذكر هناك من قبال بالتحريم بلين
 الفحل ومن لم يقل به وأدلة الفريقين .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٣٥ . بداية المجتهد: ٣٥/٢ .

والقول الثالث هو القول الصواب إن شاه الله تعالى، فإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهَاكُمُ اللَّهِي أَرْضَكُمُ ﴾ مقيد بحثيث عائشة المصرح بأن المحرم رضعات، ومقهم المثاقلة في الأحادث التي أخيرت أنه لا يحرم الممة والمستان والرضعة والرضعتان، لا يقوى على معارضة منطوق الحديث المصرح بأن المحرم خيس رضعات معارضات يحرص .

### وقت الرضاع المحرم:

اتفق أهل العلم - كما يقول ابن رشد - على أن الرضاع يحرم في الحولين، واختلفوا في رضاع الكبير، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عاشة، وقال يقول الجمهور ابن مسعود وابن عصر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي .

وسبب إخلافهم تمارض الآثار في هذه المالة، وذلك أنه ورد في المسالة حليقان، أصدهما حليث سالم مولى أي حقيقة حيث أمر الرسول ﷺ أم خليقة بأن تسقيه من حليها لتحرم عليه، وكان كبيرا بالمنا، والحديث الآخر المارض له حديث عائشة الذي أشرجه البخاري وصلم قالت: و دخل رسول الله ومعندي رجل، فاشعة ذلك عليه، ورايت الفضيه في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أختى من الرضاعة، فقال عليه المسلاة والسلام: ( انظرن مَنْ إخواتكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجافة ) .

قال ابن رشد مبينا دلالة الحديث: ١ فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغلله"، ومثال حديث آخر رواء الترمذي صريح في أن الرضاع للحرم هو ما كان في العابين الأولين من عصر الطفل، أمّا الرضاع الذي وراء ذلك فلا أثر له في التحريم، وهو حديث

<sup>(</sup>١) بداية المجهد: ٢٦/٢ .

ثم سلمة قـالت قال النبي ﷺ: ( لا يحـرم من الرضاع إلا مـا فنق الأمـعاء في الندي، وكان قبل الفطام )<sup>(۱)</sup>. والذين ذهبوا هذا المذهب قالوا إن حديث سالم نازلة عين، وكمان ساثر

أزواج النبي ﷺ يرون ذلك رخصة لسائم "".

(۱) مشكاة المصابيح: ۲/۱۷۹. ورقمه: ۳۱۷۳. ۲۱/۲ : بدایة المجتهد: ۲۱/۲ .

#### المبحث الثاني

## المحرمات على سبيل التوقيت

يحرم على التوقيت تزوج الرجل بما يلي:

١ - أول للحرمات على سيل التوقيت النساء المتزوجات والمعتنات، وقد ذكر المراقبة النبع من المحسوسات في قسوله: ﴿ وَالْمُحَسَّاتُ مِن النَّمَا وَإِذْ مَا لَكُتَّ الْمُعَلِّدَاتُ مِن النَّمَا وَإِذْ مَا لَكُتَ الْمُعَلِّدَاتِهَ الْمُعَلِّدِاتِ اللَّهِ عَلَيْكُم الْاَجْتِياتِ للمصاتات، همن المؤجبات إلا ساملت المؤتمة، يعني إلا ما ملكتومن بالنسيء، فإنه يعل لكم وطومن إذا ملكتومن باللَّه عن المؤتمة على المرأة المختفة في قوله تعلى والله المنتفقة في قوله تعلى المؤلفة المختفة في قوله تعلى المؤلفة المختفة في قوله الكمان المؤلفة المؤلفة المختفة في قوله الكمان المؤلفة المنتفقة المختفة في المؤلفة ا

٢ - ويحرم على الرجل مؤقا النزوج إذا كان في عصمته أوبعة نساه، ولا يحل له ترج أخرى ما لم يطلق واحدة من نسانه، وتخرج من علتها، وقد اقفل له تزوج أخرى ما لم يطلق واحدة من نسانه، وتخرج من علتها، وقد اقفل المسلمون - كما يجوز الخاصة لقرل تعالى: ﴿ فَانَكُمُواَما طَأْتِ لَكُم مِنْ السَّام مَثَلَ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ لا يجوز الخاصة لقرل الله الآية على عدم جواز لكم من أسسام تشي وقلات وناع أو الفساء: ٢٠ . ودلاله عدم الآية على عدم جواز الزياة عن أربعة - كما يقول ابن كثير - أن المثام مقام استان واياحة، فلم كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع للكره". وما ذكره اين رشد من نسبة القول الإلانصار على أربع إلى الجمهور غير مسلم له، بل هو إجماع في المسألة عند المل المستة، واللين أجازوا الزيادة على أربع طائضة من المسيعسة لا يؤيه كالالهي".

۲٤٣/۲ . تفسير ابن كثير: ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر: ۱۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٩٩/٢ .

يقول ابن قدامة: ١ أجمع أهل العلم على أنه ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا نعلم أحـدًا خالفه إلا شيئـًا حكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعما ؟ . وقد رد ابن قدامة قمول القماسم هذا بأنه و حسرق للإجماع)(١).

والزيادة على الأربع أباحه الله لرسوله ﷺ خاصًا به، وقـد تزوج الرسـول ﷺ إحدى عشرة امرأة، اجتمع عنده في وقت واحد منهن تسع نساه 🖱

وقد جاءَت السنة مصرحة بعـدم جواز الزيادة على أربع لغيـر الرسول ﷺ، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة بإسناد صحبيح عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الشقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن سعه، فقال النبي ﷺ: د أمسك أربعا وفارق سائرهن ، ".

وروى أبو داود وابن ماجة والبيهةي بإسناد حسن عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فاتيت النبي ﷺ فـلكرت ذلك له، فـقال: (اختر منهن أربعا)<sup>(3)</sup>.

٣. ذوات الرحم المحرم لمعتدته: فلا يجوز للمطلق أن يخطب أخت مطلقته أو عمتها أو خالتها، حتى تخرج عن عدتها .

 المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر زواجا صحيحا، ثم يطلقها: وقد جاء تحريم المطلقة ثلاثا صريحًا في القرآن العظيم، في قـوله تعالى: ﴿ الطُّلاقُ مُرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ثم قال في الآية التالية لهذه الآية: ﴿ فَإِنْ طُلُّقَهَا فَلا تَحلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّىٰ تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٠].

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧/٣٦/٠ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح: ١٧٩/٢ . ورقم الحديث: ٣١٧٦ . وانظر الكلام على اسناد الحديث وطرقه في إرواء الغليل: ٢٩١/٦ .

<sup>(</sup>٤) إرواء الغليل: ٦/ ٢٩٥ .

فالرتان المذكورتان في الآية هما اللتان يجوز للمطلق أن براجع فيها زوجته في هنتها من غير هقد ولا مهر، كما يجوز إعادتها بعد خروجها من المدة بمعد جيديد، أما الطلقة للتصوص عليها في الآية الثانية فهي المطلقة اثالثة، وهي التي لا يجوز لزوجها إصادتها لا في هنتها ولا بعد انتضائها حتى تتكح زوجا آخر تكاما صحيحا فم يطلقها بعد ذلك، فيجوز للأول إعادتها .

هـ من المحرمات موقعة الجمع بين الاعتين والجمع بين الرأة وهمتها والمرأة وخالتها، وقد جاء تحريم الجمع بين الاعتين في قول تعالى: ﴿ وَأَن تَعَمُّوا بَعْنَ الأَخْتِينِ إِلاَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الجاملية بجمعود بين الاعتين، كما كان الرجل يتزرج امرأة أيه بعد وفاته وكل ذلك جاء القرآن بجريه.<sup>(0)</sup>

وقد وضع بعض الفقهاء لهذا النوع من المحرمات ضابطا يقول: أيحرم الجمع بين امرائين بينهما حرمة النسب أو الرضاع، بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها مع الأخرى <sup>07</sup>.

وهذا الضابط بمنع الجمع بين المرأة وعمات آبائها وخالاتهم، وعمات أمهانها وخالاتهم، وإن علت درجتهن من نسب كان ذلك أو رضاع

والقول بتحريم الجمع بين الأختين من الرضاع، أو الجمع بين المرأة وعمتها

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۲٤۱/۲ .

<sup>(</sup>۲) مشكاة المصابيح: ۲/۸۷۱. ورقم الحديث: ۲۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الضابط في المغنى: ٩٣٣/٩ .

والمرأة وخالتها من الرضاع هو قـول مجمع عليه، يقول ابن قدامة: • قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله أختلاف، إلا أن بعض أهل البدع عمن لا تعدُّ مخالفته خلافا، وهم الرافضة، والخوارج، لم يحرموا ذلك، ولم يقولوا بالسنة الثابلة عا<sup>00</sup>.

وإذا حقد الرجل عقدين في وقت واحد على أختين أو امرأة وهمتها أر أمرأة وخالتها بطل العقدان، فإن عقد على واحدة بعد الآخرى بطل العقد الثاني دون الأول .

وقد حرّم الله الجمع بين من حرم الجمع بينهن لأن ذلك يؤدي إلى قطعية الرحم القرية، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر<sup>07</sup>.

١٠- يحرم مؤقتاً نزويج للسلمة من غير المسلمين مطلقاً ، كما يحرم نزوج المسلم من مشركة إلا الكتابية، وسيائي تفصيل القول في هذه المسألة .

لا نكاح الزائية حتى تقوب، وقد جاه النص على حرمة النزوج من الزان، في
 قوله تعالى : ﴿ النّزَانِينَ لا يُنكِحُ إلا رَائِيةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزّائِيةٌ لا يَنكِحُها إلا زَان أَوْ مُشْرِكًا
 وَحَرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِينَ ﴾ [النور: ٣].

. وذهب جممهور أهل العلم إلى جواز نكاح الزانية "، وهو خلاف النص القرآني: ﴿ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِينَ ﴾ [النور: ٢]. . .

وتحريم نكاح الزاتي أو الزانية إنما هو في حال تعاطيهما الزنا، فإن تابا وأنابا فإن الحرمة تزول، ولذلك قلنا إن نكاح الزانية والزاني محرم على مسيل التاقيت .

 ٨ نكاح المحرم بالحج والعموة: يحرم على المحرم بالحج والعمرة النزوج في إحرامه كما يحرم عليه أن يعاشر زوجته، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم،

<sup>(</sup>١) المغنى: ٩/٢٢ه .

<sup>(</sup>٢) المغني: ٩/٣٣٥ .

۲۰/۲ بدایة المجتهد: ۲/۲) .

وعزاه ابن رشد إلى مـالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت<sup>()</sup>.

وحجتهم ما رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة من حديث عشمان مرفوعا: ( لا ينكح للحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ولم يذكر الترمذي الخطية<sup>00</sup>.

وقد فعب أبر حنية إلى جواز نكاح للحرم، محتجا بما ثبت أن الرسول ﷺ تُروج ميرة وهو محرم، وقال الماتحون إن ميدونة صرحت في رواية عنها إن الرسول ﷺ كان حالا عندما تروجها، وهي أعلم بهذا الأمر من غيرها عمن روى أنه تزوجها وهو محرم<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ٢/٥٤ .

 <sup>(</sup>۲) إرواء الغليل: ۳۰۱/۱ . ورقم الحديث: ۱۸۸۹ .

<sup>(</sup>٣) راجع: بداية للجنهد: ٢/ ٤٥ .

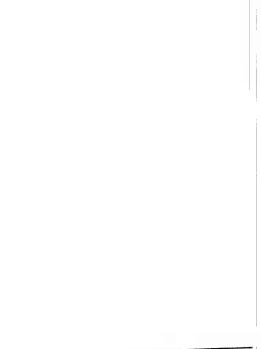

# لانفعل لالعائر المهسسر

### اللبحث الأول

# تعريف المهر وبيان حكمه

المهـر اسم للمال الواجـب للمرأة على الرجـل بالنكاح أو الوطء، وقد سمّاه الله في كتابه: صداقًا، وأجرأ وفريضة <sup>(۱)</sup>.

وهو واجب بدلالة الأصر في قدوله تعدالى: ﴿ وَأَتُوا السَّاءَ صَدَّقَاتِهِ لِعَلَمَةً ﴾ [النساء: ٤] والنحلة ما يوهب بطيب نفس من الواهب. واقدوى من النص السابق في الدلالة على الوجب قدوله تعدالى: ﴿ فَلَمَا اسْتَعْتُمْ بِهِ مَنِّنَ قَالَهُ فُواَ جُورُهُنَ فَيَا المَنْعَتَّمُ بِهِ مَنِّنَ قَالَهُ فُواَ جُورُهُنَ فَي وَلِيهُ وَالْجُورِ المُهور، والأجور المهور، والأجور المهور، والأجور المهور، والأجور المهور، في النص المنابق على الرجوب قوله في النص السابق: (فريشة) وما جمله كذلك إلا للزومة، وعلم جواز إيطاله وإهداره.

وقد قرر الفقهاء في مدوناتهم وجوب المهر على اختلاف مذاهبهم، لأن التصوص الأمرة به قطعة البوت قطعة الدلالة. وقتل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوبه، وفي ذلك يقول: «اجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو تقداء <sup>70</sup>ا

<sup>(</sup>١) راجع: الروضة للنووي: ٢٤٩/٧ والحاوي: ٦/١٢.

<sup>(</sup>۲) الاستذكار: ۱۷/۱٦.

وما يذكر من خلاف بين الحقية السافعية في من تزوج بغير مهر لا يغزم الإجماع الحقيقية بوجبون مهر المثل بالمقد نفسه في حال عدم تسميته عند المقدد والشافعية بوجبونه بالدعول او فرض الحاكم له"، فالكل منتق على وجوبه وعدم سقومة

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢/٤٧٢.

#### المبحث الثاني

# الشروط التي بجب توافرها في المهر

يشترط العلماء في المهر الشروط التي يشترطونها في ثمن للميم، قال الدردير: ويشترط في المهر شروط الشنء من كونه متمولاً طاهراً مشتماً به، مقدوراً على تسليمه، معلوماً<sup>60</sup>. وقال ابن قدامة: «كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً من قليل وكثيراً<sup>60</sup>

وما لم يصح أن يكون ثمناً في البيع لا يصح أن يكون مهراً.

قال ابن قدامة: فما لا يجرز أن يكون ثمناً في البيع كالمحرَّم والمعدوم والمجهول، ولا مثعة في، وما لا يتم ملكه عليه كالميع من الكيل والوزون قبل قيقه، وما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، وما لا يتمول عادة، كجة ختلة، وقشرة جرزة لا يجوز أن يكون صداقاً،".

واختلف الهل العلم في النكاح بالإجارة، فلعب الإمامان الشافعي واحمد إلى جوازه، ووضع الشافعية قاعدة لما يصح أن يكون صهراً في الإجرازه، قال الروي: ذكل صعل جاز الاستنجار عليه جاز جعله صداقاً، وذلك كتعليم القرآن، والصنائع والخياطة والحدة والبناء وغيرها، وضع منه الإمام أبو حيشة وفي صلعب عالك فلائة أقوال: قول بالإجازة، وقول بالمني، وقول بالكراهة، والأعير مع الشهور عن مالك."

وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن والد الفتاتين اللتين سقى لهما نبي الله موسى زوج احدى ابتتيه من نبي الله موسى، وجعل مهرها أن يعمل عنده

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير: ۲۸/۲۶.

<sup>(</sup>٢) القنع: ٣/٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المغنى: ١٠٨/١٠

 <sup>(3)</sup> راجع في هذه المسألة: الاختيار: ٣٤،٤، روضة الطالبين: ٣٠٤/٧، بداية المجتهد: ٢١/٢. المغني: ١٠١/١٠، الحاوي: ١٦٠/١٠.

المعاني سنوات ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحُكَ إِحْدَى البَّنِّي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي لَمَانِي حِجَج فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ [القصص: ٢٧].

وفي الحديث المنفق عليه أن الرسول ﷺ زوج رجلاً من الواهبة نفسها بما معه من القرآن.

#### المبحث الثالث

# اكثرالمهر وأقله()

دلَّ قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إَحْدَاهُنْ قَنْطَاراً﴾ [النساء: ١٠] على أنه لا حدَّ لاكثر المهر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لا خلاف ينهم فيه <sup>(١)</sup>.

أما أقل المهر فإنه موضع خلاف بين القنهاء، فمنهم من قال إنه غير مقدر بمقدار معلوم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي واللبث بن معد.

وقد استدارا لملاحهم بالحديث المتغنى عليه أن الرسول ﷺ قال لرجل زوجه امراة: (النمس ولو خناقاً من حديد)<sup>00</sup>وروى عاسر بن ربيمة «أن امراة من بني فزارة تزوجت على تعلين، فقال لها رسول لله ﷺ: (ارضيت من نفسك ومالك بتعلين؟) نقالت: نعم، فأجازه واه الترمذي<sup>00</sup>.

واستدارا بدخول الكثير والغلبل في المال المصرص عليه في قوله تعالى: ﴿ وَأَمُوا كُلُمُ مَا وَارَهُ وَلَكُمُ أَنْ تَبْعُوا إِلَّهُ وَالْمَعِينُ غَرِّ صَالَعِينَ ﴾ [السساء: ١٠] وذكر أبن تقامة أثاراً عن الصحابة فين بعدهم أنهم كانوا يزوجون في القلبل والكثير، فقد كانوا يتكحون على القبضة من الطمام على عهد رسول الله 劉德،

وذهب جمع من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والنخعي وابن شمبرمة وسعيد بن جبير إلى وجوب تحديد حد لأقل المهر لا يجوز أن يقل عنه إلا أنهم

<sup>(</sup>۱) راجع في هذه المسألة: الاستذكار: ۲۰/۲۰ بلاتع المسأتي: ۲۷۰/۲ الانحتيار لتعليل المختار: ۱۰۱/۲ حاشية ابن عابدين: ۱۰۱/۳ الحاوي: ۱۱/۱۲ الغني: ۹۹/۱۰ المتن: ۲۳/۳ (۲۰۲

<sup>(</sup>۲) الحاوي: ۱۱/۱۲، الاستذكار: ۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في مشكاة المصابيح: ١٨٨/٢. ورقمه: ٣٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢/١٨٩، ورقعه: ٣٢٠٦.

اعتلفوا في تحديد آتل المهوء فالحنية قالوا: هو عشرة دراهم، أو ما قيمته عشر دراهم، وقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقبال أغرون غير ذلك، وليس لمن حدّ لاقل المهو حدًا دليل تقوم الحبية به.

والمتهج الوسط الذي أرشد إليه الرسول على هو عدم التقليل من المهو، وتراك المقالاة فيه، فلا إفراط ولا تفريط، ويخطى، بعض المسلمين إذ ينش أن من السنة تمرك المهر أو تقليله يحبيث يكون ختاتًا من حديد، ويخطى، الذين يغالون في المهور بحب يوم كاهل الزرج، ويحمله أعياءً يزه يها، وقد صح أن مصر بن الخطاب وهي الله عنه خطب في المسلمين فعالى الألا لا تعالوا صدقة السناء، فإنها لو كان مكرمة في الدنيا، وتقوى عند ألله لكان أولاكم بها نبي الله على وما علمت رسول الله محلى نشياً من نساته، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من التي عشرة أوقية، وواء احمد، والسومذي، وابو داود، والسائي، وإن ماجة، والدارم."

وروى مسلم عن عائشة أنبها قالت: فكان صداقه لأزواجه ثنتي عــشرة أوقية ونش.

قالت: أتدري ما النشر؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهمه<sup>(۱)</sup>.

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقـاً يضـر به إن نقده، ويعـجز عن وفـانه مينا، وقد أنكر الرسول ﷺ على رجل نزوج على أربع أواق<sup>™</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: مشكاة المصابيح: ١٨٩/٢، ورقمه: ٣٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٨٨/٢ ورقمه: ٣٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع: فتاوي النساء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص٧١٥.

### إلمبحث الرابع

# أنواع المهر

يقسم المهر إلى أتواع باعتبارات مختلفة، فيكرن أحياناً محدداً في حال الاتفاق على مقداره، فيجب في - في هذه الحالة - القدار المفقق عليه، وقد لا يكرن محمدا فيجب فيه مهر المثل، ويقسم باعتبار آخر إلى معجل وسؤجل، ويقسم باعتبار ثالث إلى ما يجب آداؤه كله أن نصفه أو مقدار غير محملد بزيد ويقص بحسب حال الزوج، وهو الذي يسمى بالماحة، وسيأتي تقصيل ذلك كله.

# المطلب الأول: المهر لمسمى ومحرالمثل

يجب إمضاء المهر الذي اتقق العاقدان عند العقد على تسميته كثيراً كان أو قليلاً، والعلماء يستحبون تسميته، اقتناء برسول الله ﷺ، ودفعاً للخصومة، يقول أبو بكر بن محمد الحسيني: «المستحب أن لا يعقد عقد الكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله ﷺ، فإنه لم يعقد إلا بحسم، ولأنه ادفع للخصومة،

وإذا تم العقد من فير تسعية المهور، وجب مهر المثل، والراد بهر المثل كما يقول المروي: والفدر الذي يرفب به في المثالها. والمرأة التي يعتبر فيها المثالث ما كانت من يقد محمد خلك أنه لا ينظر إلى مسيلاتها من قبل أسها، فإن الأم قد تكون من أسرة أخرى لها أعراف تحالف المرأف أسرة أبيها "، وعند الحنابلة قول عن الإمام أحمد أنه يعتبر أقاربها من جهة أمها. فإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أيها، فمن مثيلاتها وأقرائها من المل بلدمها".

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار: ١١١/٢ .

۲۸٦/۷ روضة الطالبين: ۲۸٦/۷ .

 <sup>(</sup>٣) البسوط للسرخسي: ٥/١٤. تعليل المختار: ١٠٨/٢، روضة الطالبين: ٢٨٦/٧ الملنع: ٩/١٠٨٠

<sup>(</sup>٤) المقنع: ٣/ ٩٤.

## المطلب الثاني: تعجيل المهروتأجيله

يجوز تعجيل المهر وتأميله، كما يصح تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، ويصح أيضاً أن يكون منجما، كيف اتفق الزوجان فلا حرج عليهما، فإن حددا المهر، ولم يذكرا أجلاً فهو معجل<sup>00</sup>.

والسر في قبول المهر التعميل والشاجيل انه حق مالي كالدين، قال الشافعي: فوالصداق كالدين سواء، قال الماوردي شارحاً قول الشافعي: «لأنه مال فبت في اللمة يعقد فكان ديناً كالإنصان؟".

وعن أجاز الناجيل شبخ الإسلام أبين تبيية، ولكنه فضل التعجيل انباعاً لهذي السلف في ذلك <sup>60</sup> فان نص في الهو على الناجيل ولم يحدد له اجل، فقعب الإمام أحدد والشعبي والنخبي إلى أن الزوجة تستحه بالفرقة أو الموت، وفعب الحسن وأبو حيفة والثوري إلى أن الأجهل يطل، وذهب الشائعي إلى أن الهو يفسد في مثل هذه الحمال، لأن عوض مجهول المحل، ففسد كالثمن في اليح <sup>60</sup>.

والصواب من القول أن هذا راجع إلى عرف الناس، فالشابت عرفاً كالمشروط شرطاً<sup>(6)</sup> فإذا تعدارات أهل بلد على نظ معين صح، والذي جرى عليه العرف تعدم معرور طويلة في بلاد المسلمين هو ما نص عليه الإسام أحصد، يقول ابن قدامة: المطلق يحسل على العرف، والعادة في الصداق الأجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، <sup>6</sup>ل

<sup>(</sup>١) المغني: ١١٥/١٠. الإنصاف: ٣٤٤/٨.

<sup>(</sup>۲) الحاوى: ۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي لشيخ الإسلام: ٣٢/ ١٩٥.

 <sup>(</sup>٤) المغني: ١١٥/١٠.
 (٥) حاشية ابن عابدين: ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٦) المغني: ١١٥/١٠ .

### وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا استلمت معجل مهرها:

اتنى أهل العلم على وجوب تسليم الرأة نفسها لزوجها إذا سلمها معجل مهرما، ولا يجوز لها أن قتيع عن ذلك بسبب وخر الهر الذي والفت على تأثيات أمّا إذا كان المهر وجاح ألو وقت يبينه، وحل الأجل قبل الدخول أو تشتم تسها قبل أن تقيض معجل مهرها، ثم امتحت حتى تسلم المعجل عنى هذا يجوز لها أن تمتع حتى يسلمها مهرها الأوجل الذي حلّ أجله؟ في هذا اختلاف بين أهل العلم".

# المطلب الثالث: استحقاق الزوجة كامل المهر

تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين:

### الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها:

فإذا دخل الرجل بزوجته ووطنها فلا علاق بين أهل العلم في استحقائمها جميع للهم، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرْتُمُ اسْتِدَالَ وَرَجِّ مُكَانَ وَرَجِ وَآتِهُمْ إِسْمَاهُمْ فِطَارًا فَهُوْ تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيْنًا الْأَخْدُولَهُمْ أَنْهِمَا وَإِنَّهُمْ أَسِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضَكُمْ إِلَىٰ يَعْضَ وَأَخَذُوا مَنْكُمْ يَنَاقًا غَيْظًا ﴾ [الساء: ١٥٠].

فقد نهت الآية الزوج عن اخذ شيء مما اعطاء أنوجته إذا طلقها مهمما كان الذي أعظاما إياء عظيماً، وعد اخذ شيء من من الهمتان، وهذا أعظم الكلب والإثم المبين، وعجّب رب المزة من اخذ الزوج له بعد إفضائه لزوجت، وأخذها مد ذلك الميثاق الغليظ الذي يتحقق بعقد الزواج.

<sup>(</sup>۱) راجع : الروضة للنوري: ۲۰۹/۷ والإنصاف للسرداري : ۲۱۱، ۳۱۱، الحاري: ۱۱۲/۲۲.

## حكم خلو الزوج بزوجته:

وقد اختلف آهل العلم في الخلرة التي يقع فيها وطء، فقعب جمع من أهل العلم منهم الحنية والحمنابلة إلى تبوت كالهل المهر بالحظرة، وقال مطالك والشانعي في الجديد وداود لا يستقر المهر بالحظوة فحسب، بل لا يدّ من الوطء<sup>(()</sup>.

واشترط الحفية في الخلوة التي تستحق بها الزوجة جميع المهر أن تكون خلوة حقيقية أو صحيحة، فوالحلوة الصحيحة - علاهم - هي التي لا يجمع فيم مانع من الوطء طبعاً أو شرعاً، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها صابع طبعاً، وكذلك القرن والرتق والحيض والإحرام وصوم ومضان وصلاة الفرضي<sup>00</sup>.

وكلام الحقية صحيح إذا وجد شخص ثالث أو كنانا في مكان لا يصلح للخلوة، أما إذا كان أحدهما مريضاً أو صائماً صوم فرض أو حاجاً فالحالوة مصيحة، ويتحقق بها الدخول، وهذا مذهب الحابالة، لأن المريض قد لا يمنح الوطء من للمائسرة، والمحرم أو الصائم قد يرتكب المحظور، ويفسد صبامه أو حجة.

# استدل الذين أثبتوا الدخول بالخلوة، بالأدلة التالية:

 إجماع الصحابة، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زوارة بن
 أبي أوفى قبال: قضمى الخلفاء الرائسدون المهديون أن من أغملق باياً أو أرخى ستراً، نقد وجب المهر، ووجبت العدة?".

٢ - قــوله تعــالى: ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضَكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ [النـــــاء: ٢٠٠]. ووجــه
 الاستدلال بالأية أن الإفـضــاء هو الحلوة، لأن الإفـضــاء مــاتــود من الفـضــاء.

<sup>(</sup>۱) الاختيار: ۲۰۳/۳. وراجع: المغني : ۱۵۳/۱۰ . الحاوي: ۱۷۳/۱۲ . بداية المجتهد: ۲۲/۲

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار: ١٠٣/٣

<sup>(</sup>٣) المغني: ١٥٣/١٠.

# والفضاء هو الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض (١٠).

# أدلة الذين لم يعدوا الخلوة من غير وطء دخولاً:

الذين لم يوجبوا المهر كله بالخلوة من غيـر وطء قالوا: إن الإنضـاء في قوله تمالى: ﴿ فَلَدُ أَفْضُى يَعْضُكُمُ إِلَىٰ يَعْشُ ﴾ [النساء: ١٦] هو الجماع.

واحتجوا بقسوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلْقُشُوفُنَّ مِن قَبَلِ أَنْ تَسَوُّهُنُ وَقَدْ فَرَضَمْ لُهُنُ فَرِيضَةُ﴾ [البقرة: 177] والمثلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس.

والغريق الأول يقولون إن الحلوة مثلثة الجساع والمسيس، فإذا خلا بها فقد هيئت الفرصة لتحقق ذلك، والحلوة هي القدر الذي يمكن للقاضي التحقق منه، أما ما وراه ذلك فيصعب التحقق منه عند التزاع

## الثانية: إذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول:

فقي هذه الحالة تستعق الزوجة إيضاً كامل المهر إذا كان المهر قد سعي، ولها مهر مثلها إن لم يكن قد سعي، وهذا مذهب الحنفية، وصحيح مذهب الحنابلة وهو قول للشافعي<sup>00</sup>.

وقعب الإمام مالك والشافعي في قول عنه إلى أنه لا فرض لها، لأنها فرقة ورددت على تقويض صحيح قبل فوض ومسيس، فلم يجب بها سهر كفرقة الطلاق<sup>00</sup>.

والراجح القمول الأول، ودليل الرجحان ما رواه الترمذي في سننه عن ابن

<sup>(</sup>١) المغني: ١٥٤/١٠.

<sup>(</sup>۲) راجع: الحاري: ۱۷۲/۱۲ ، للغني: ۱۳/۱۰ . (۲) تعليل المتحار: ۱۰۲/۳ . للغني: ۱۶۹/۱۰ . وانتظر سنن الترمذي: ۲۰۱/۳ . فيزه هزا هذا القول للثوري راحمد واسحن.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٤٩/١٠. الحاوي: ١٠٦/١٢.

مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يـفرض لها صداقـاً، ولم يدخل بها حتى مات.

فقال ابن مسعود: 1 لها مثل صداق نسائها، لا وكبر. ولا شطط، وعملها العدة، ولها الميراث .

فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، امرأة منّا مثل الذي قضيت، فقرح بها ابن مسعود ٤.

قال الترمذي: و حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ٤٠٠٠.

وهذا الحديث لم يبلغ الإمام الشافعي بإسناد صحيح، ولذا فبإنه توقف عن القول بمقتضاه، وفي ذلك يقول: ﴿ إِنْ كَانْ يَشْبُتُ ﴿ أَيْ حَدَيْثُ بَرُوعٍ ﴾ فـالأ حجة في قول أحد دون النبي ﷺ 🔭

ونقل الترمذي مقالة الشافعي هذه، ثم قال: 3 وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق ، ".

وقد أطال الماوردي القول في بيان ضعف الحديث<sup>(1)</sup>، ولم يرض النووي تضعيف الماوردي للحديث، وقرر أن الراجح في مذهب الشافعية استحقاق الزوجة المهر والميراث وفي ذلك يقول: الراجع ترجيع الوجوب، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده، وقياماً على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول، ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>١) منن الترمذي: ٣/ ٤٥٠. ورقمه: ١١٤٥. وعزاه معقق السنن إلى أبي داود والنسائي. (۲) الحاوي: ۱۰۲/۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ٣/ ٤٥١ . (٤) الحاوي: ١٠٧/١٢ .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين: ٨/ ٢٨٢ .

# المطلب الرابع: وجوب نصف المهر المسمى

إذا وقع الطلاق قبل الرط، والخلوة الصحيحة أزم نصف المهر السمي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿ وَإِنْ طَلْقُصُونُ مِنْ قبل أن تَصَرُّهُمُ وَقَدْ فَرَضَمُ لِهُنَّ فَرِيضَةً فِصَفُ مَا فَرَضَمُ إِلاَّ أَنْ يَعْلُونَ أَوْ يَعْلُو اللّذِي بِيَاهِ عُلْدُةُ النَّكَامَ ﴾ [اللّذة 173].

والصواب من القول أن كل فرقة جامت من قبل الزوج قبل الوطء والخلوة الصحيحة فإن الزوجة تستحق بها نعف المهر إذا كان مسمى. والفرق التي يكون الزرج سبأ فيها همي الطلاق والفسخ بالإيلاء واللمان والمنة والردة بإيائه الإسلام إذا أسلمت زوجته ويضعله ما يوجب حومة المساهرة كزناه بأصول زوجته أو فروعها.

وهذا هو المذهب عند الحتابلة'''.

## المطلب الخامس: سقوط المهر كله

يسقط المهر كله إذا جامت الفرقة من قبل الزوجة ،يقول ابن قدامة: ذكل فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول كإسلامها وردتها وأرضاعها من ينسخ به نكاحها، وفسخها ليب أو إعساره، أو فسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعها<sup>07</sup>.

الإنصاف: ٨٦/٨. القنع: ٣/٨٦.

<sup>(</sup>٢) المنتم: ٢/ ٨٦.

#### الحالات التي يلزم فيها مهر المثل

يجب مهر المثل في الحالات التالية:

#### ١ - في حالة عدم تسمية المهر:

تسمية المهمر في العقد مجمع عليه بين أهل العلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الجمع العلماء على جواز مقد النكاح بدون مهر، وتستحق مهم المثل إذا دخل بها بإجماعهم، وتستحقه أيضاً إذا توفي عنها، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحديث وأهل الكوفة، وهو آحد قولي الشافعي<sup>00</sup>.

### ٢- إذا تزوج رجل امرأة على أنه لا مهر لها:

ووجب مهر المثل في حالة اشتراط سقوط الهر هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، فهم يرون بطلان هذا الشرط ووجوب مهر المثل.

وذهب الإمام مالك وأحمد في رواية أخرى إلى أن الشرط بيطل العقد<sup>(\*)</sup>. يقول الدردير: «والاتفاق على إسقاطه مفسد للمقده<sup>(\*)</sup>.

## ٣ـ إذا كان المهر المسمى فاسداً :

ويجب مهر المثل في ما إذا كان المهر المسمى فاسداً كان يكون خصراً او خزيراً أو غير مملوك كالسمك في الماء والطير في الهواء، لأن هذا المهر وجوده كعده شرعاً.

<sup>(</sup>١) مجموع فتارى شيخ الإسلام: ٣/٢٦. وانظر: ٦٢/٢٢. وانظر في مذهب الحنفية حاشية ابن عابلين: ١٢٧/٢. المبسوط للسرخسي: ٥٦/٠.

 <sup>(</sup>۲) مجموع فتاری شیخ الإسلام: ۲۲/۳۲.
 (۳) الشرح الصغیر: ۲/۸۲۶.

وهذا منعب جمهور العلماء، ومنهم الحقية والحنابلة والشافعية، وذهب مالك في رواية إلى فساد المقد ووجوب فسخه مطلقاً، سواء اكان قبل الدخول أر بعده، وهذا قول أبي عبيد، وذهب مالك في الرواية الآخرى إلى أنه إذا رغار بها ثبت فها صداق المثل<sup>0</sup>.

#### ٤\_ إذا كان العقد فاسداً:

إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في العقد الفاسد فلا يلزم المهر أبداً، أما إذا وقعت بعد الدخول فله حالتان:

الأولى: أن يكون المهر قد سمي، فهنا يجب على الزوج الأقل من المهر المسمى ومهر المثل، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والذي نص عليه عبد الله بن مودود أن الراجب في النكاح القامد مهر المثل فحسب<sup>00</sup>.

الثانية: أن لا يكون المهر قد سمي، أو كان قد سمي، ولكن التسمية فاسدة فإن الراجب في هذه الحالة مهر المثل.

والقول بوجوب مهمر المثل في حال فساد المهر المسمى في العقد الفاسد مذهب زفر من الحثية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة<sup>77</sup>.

 <sup>(</sup>۱) حاشية ابن صابدين: ۱۳۷/۳. بداية المجيد: ۲۷/۲. الانصاف: ۲٤٥/۸. مجموع تناوى شيخ الإسلام: ۲۱/۵۰۶.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين: ۲/۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين: ١٣١/٣. للغني: ١١٨/١٠.

## البحث الخامس متعة المطلقات

## مذاهب العثماء والقول الراجح

المحة مبلغ من لمال يختلف باختلاف حال الزوج يسراً وعسراً بدفعه الزوج الملقفة ، وقد الوجبه اكثر من نص قرآني، قال تعالى: ﴿وَلَلْمَطْلَقَاتَ مَاعَ بِالْمُعْرُوفَ خَلَّاعَلِى الْمُعْيِّنَ﴾ [المسقرة: ١١]، وقال: ﴿وَبَعُومُنَ عَلَى الْمُوسِعُ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُعْيَرِ فَدَرُهُ مَاعًا بالْمُعُوفِ خَلًا عَلَى الْمُحْسِينَ ﴾ [المؤذ: ٢٣].

## مذاهب العلماء في المسألة:

اختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال:

الآول: وجوب المتحة لكل مطلقة، قبال ابن قدامة: 9 روي عن أحمد أن لكل مطلقة مناع، وروي ذلك عن علمي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن جير، وأبي قلاية، والزهري، وقنادة، والضحاك، وأبي ثور ه<sup>(١)</sup>.

وحجة هذا الغريق النصوص العامة المقررة للمنعة لكل مطلقة ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتَ مَنَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢١١].

الطاني: أن للتحة مستحبة لكل مطلقة، وليست بواجبة، لا خرق بين المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعده، والمدووض لها وغير المدوض لها . ذهب هذا للذهب الإمام مالك وشريح والليث بن مسعد وابن أبي ليلى <sup>60</sup> استدلالا بقوله

(۱) المغني: ۱۲۰/۱۰.

(۲) الحاري: ۱۰۱/۱۳ .

تعالى: ﴿ حَفًّا عَلَى الْمُحْسِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. وقوله: ﴿ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمُعُووُفُ خَفًا عَلَى الْمُشُونَ﴾ [البقرة: ٢٣].

فغي الآية الأولى جمله حقًا على للحسنين دون غيرهم، وهي الآية الثانية جمله حمّاً على التغين وقيد، بالمعروف في كلنا الآيين ولو كان واجباً لما خص به المحسنين والمتغين، ولما قيدو بالمعروف في كلنا الآيين .

الثالث: وجوب التمة للمقوضة، وهي للطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهمر دون فيرها من المطلقات، وهذا صلعب أبي حنيقة وصاحب، والشافعي، والاوزاعي واحمد في رواية الجماعة عن وعزا ابن قدامة هذا القول إلى ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والزهري والنخمي،

واستدل الحفقية والمالكية على وجوب متمة المطلقة قبل الدخول بقول عمر بن الحطاب وعلي بن أبي طالب، وليس يعرف لهما من الصحابة مخالف، فكان اجماعاً (١٠).

ويسمى نكاح المرأة قبل الدخول التي لم يسمً لها مهر بنكاح المفرضة، بكسر الواو ويفتحها، فمن كسر أشاف الفحل إليها على أنها فاعلة، ومن فتح أضافه إلى وليها .

ومعنى التغويض في اللغة التسليم، يقال فوضت أمري إلى الله، أي سلمت أمري إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَفْرَضَ أُمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ [غافو: ٤٤].

وأحسن ما يقال في نكاح التفويض أنه النكاح الذي سكت فيه العاقدان عن تسمية المهر عند العقد ومنه اشتراط الزوج اسقاط المهر .

أما النكاح الذي أتفقا في على المهر ووكلا تقدير. إلى أحدهما فإنه يجب فيه نصف مهمر المثل في حالة الطلاق قبل الدخول، وهذا مذهب الشافعي وأحمد فلا يعد عندهما من نكاح التفويض، وذهب أبو حنيقة وأحمد في رواية أن لها المتمة، فجعلاء من نكاح التفويض.

(١) المغني: ١٣٩/١٠ . وانظر: الحاوي: ١٠١/١٦ . حاشية ابن عابدين: ١١١٢/٣.

#### القول الراجح في المسألة:

والثول الراجع في المسألة أن المتعة واجبة لكل مطلقة، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتَ مَاعَ بِالْمُعْرِفُ حَنَّا عَلَى الْمُنْجَيْنَ﴾ [البقرة: ٢١١]. وقوله تعالى: ﴿ مَنَاعًا بِالْمُعُرُوفَ حَنَّا عَلَى الْمُحْسِينَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقمد دلت الأبتان بعمومهما على وجوب المتعة لكل مطلقة، لا فمرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، والمفروض لها وغير المفروض لها .

وقد دلت الآيبان على استحقاق المطلقات للمتمة بالاتيان باللام الدالة على السلك ( وللمطلقات ) ثم قال: ( بالمعروف ) فقدر المنعة الواجية، ولو لم يكن واجبة لما قدرها بالشعر الذي تعارف عليه الناس، وقد صرحت الإيمان بالرجوب في قدوله: ( حشا ) والحق هو الواجب اللازم، ودال قدوله: ( على الشقين ) على اذا لذي لا يمتع مطلقته فإنه ليس يمتن، كما ذل قوله: ( على المحسنين ) على اذا الذي لا يمتع مطلقته فإنه ليس بحسن .

وفي هذا تهييج للازواج على التمتيع كي يدخلوا في زمرة المتقين والمحسنين من جهة، وترهيب من جانب آخر، فالذي لا يمتع ليس يمتق ولا محسن <sup>(۱)</sup>.

وقد امر الله رسوله ﷺ ان يغير نساه بين الصبر معه على شظف العيش أو الطلاق والعراق، ومع القراق السعيع: ﴿ فِمَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الأَوْاجِكَ إِن كُشُنْ تُرِدُنَ العَبَاةُ اللَّهَا وَيُشِيّعُ فَصَالِقَ أَشَكِنُ وَأَمْرِحُكُنْ مُواَحِمُ صَرَاحًا جَعِيدًا﴾ [الأحزاب: ١٨].

وهذا هو المتاع للمطلقة بعد الدخول .

إلا أنه يجب التبه إلى أنَّ ما تستحقه الطلقة قبل الدخول ليس أمراً زائداً على النصوص عليه، فقد أوجب الله للمطلقة قبل الدخول إذا كان قد مسمي لها مهر نصف المهر المسمى، وهذا النصف هو المتمة الواجبة لها، فلا يستحق هذا النوع من الطلقات منعة غير نصف المهر

<sup>(</sup>١) راجع: الحاوي: ١٠١/١٢ . المغني: ١٣٩/١٠ .

بيان ذلك أن الله أوجب للمطلقات قبل اللخول في سبورة الأحزاب متعة في قوله تعالى: ﴿ فِمَا اللَّهِمَ اللَّهِمَ النَّوَا إِذَا نَكَحْمَ النَّوْمِنَاتُ لَمَّ طَلْقَتُمُوهُمْ بِنِ قَلِ أَنْ تَسَرُّهُمْ فَمَا لَكُمُ عَلِيْهِمُ مِنْ عَلَمُونَامُونَا فِتَعَلِّمُ وَسَرَّحُوهُمُ سِرَّحُاهُمُ سُرَّحًا خَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 19].

والثمة المآمور بها في هذه الآية اهم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة وقد فصلت هذا العموم آيات سورة المبقرة، فجعلت أن سعي أنها مهر نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، أما التي لم يسم أنها مهر ظها منه غير مقدوه، تحد ها الضميل في قوله تمال: ﴿لا تحتاج علكيم أن طاقياً المأ أن أن تشرفون أو تقرفونا لهن وإن طاقيم في تقل أن تعموهن وقد وعلى المنتر قدره عناها بالعمروف ختاً على المحسين وإن طاقيم في بن قبل أن تعموهن وقد فرضم لهن فريضة فيضف ما فرضم إلا أن يطون أو يطور الذي يلده عندة الشكاح إن اللهرة: ٢٢٠ د٢٢٠ المناسبة

وهذا الذي يُشتِئهُ من أنه ليس للمطلقة قبل الدخول التي لم يضرض لها إلا الله المصدوم عليها في آية القرة، هو قول الجمهور، وذهب الإلمام أحدد في رواية عنه أنه يجب لها عنصف مهر مثلها، لأنه نكاح صحيح يوجب مهم المثل يعد المخول، فورجب تصف بالطلاق، وهذه الرواية غير مرضية عند الحايلة "، والصحيح ما دارً عليه النص، وقال به الجمهور وهو مذهب الحنايلة ".

والمتعة تكون بحسب يسار الزوج وإصداره ﴿ عَلَى الْفُوسِ فَدَوَّ وَعَلَى الْفُوسِ فَدَوَّ وَعَلَى الْفُكْرِ فَدُونُهُ } [القرة: ٢٠٠] ومرجع التقدير فيها إلى الاجتهاد في ضوء ما تعارف الناس عليه، ومذا ما يختلف بالخلاف الأشخاص والمصور والبلاد. يقول عبد الله بن محمود: والمتعة درع وخدار وملحقة، يشير ذلك بحالهه".

ويقول ابن قدامة: (اعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئة في صلاتها) (١.

<sup>(</sup>١) المغني: ١٣٩/١٠ .

١٤١ ، ١٤٠/١٠ ، ١٤١ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) الاختيار: ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) المقتع: ٩٣/٣.

هذا هو عرفهم في زمانهم.

وقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز الزيادة على نصف المهر (١).

وقالوا في تعليل ما ذهبوا إليه: «لأن النكاح الذي سمي فيه أقموى، فإذا لم يجب في الأقموى أكسشر من نصف الهسر، لا يجب في الأضمعف بطويق الأولى؟\*\*.

 <sup>(</sup>١) الدر المختار، انظر حاشية ابن عابدين: ١١٠/٣. الاختيار: ٣/١٠٢.
 (٢) الاختيار لتعليل المختار: ٣/١٠٢.

#### البحث السادس

# اختلاف الزوجين في تسمية المهر ومقداره

إذا المتلف الزوجان في تسمية المهر فإما أن يختلفا في أصل التحمية بأن يدعي أحدهما أن المهر قد سني وينكر الأخر، وإما أن يختلفا في مقدار بعدي. فإن اختلفا في أصل التحمية ووجدت بينة، فيجب العمل بمقتضاها، كما سائر.

وإن لم تكن بينه فالملحب عند الحنفية والحنابلة وجوب ممهر المثل، ذلك أن المرأة التي لم يفرض لمها مهر تستحق مهر المثل كما سبق بيانه، إلا أن الحنفية يلزمون يتعليف كل واحد من الزوجين، فإن تحالفا حكم الفاضي بمهر المثل.

واشترط الحنفية في مهر المثل أن لا ينزيد على ما ادعته المرأة مسهراً إذا كانت هي التي ادعت التسمية وحددت لها مقداراً، فإن كان مدعي التسمية هو الزوج فلا يجوز أن يقل المهر عن المبلغ الذي ادعاه <sup>(0)</sup>

أما إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، فقال احدهما: الف، وقال الأخر القان، فمذهب أبي حنينة ومحمد أنه يحكم لها يجهر الثل، وهذا هو اللهب عند الشافعية، يقرض مهر المثل لها بعد أن يتحالفا، لأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه.

ويرى الحنابلة أن القول قول من يدعي مهر المثل، فإن أدعى الزوج مهر المثل أو أكثر فالقول قوله، وإن أدعت الزوجة مهر المثل، أو أقل فالقول قولها.

وذهب أبو يوسف وابن أبي ليلى أن الفول قول الزوج بيسمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكر جدًا ، وهو قول لأحمد أخذ به كثير من الحنابلة<sup>70</sup>.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين: ١٤٨/٣. المغني: ١٣٤/١٠.

<sup>(</sup>۲) المسوط للسرخسي: ٥/١٥. الحاوي: ١٢٢/١٢. الإنصاف: ٨/٨٨. الغني: ١٣٢/١٠.

### إلبحث السابع

# حكم الحباء في *الزواج*

الحباء أن يشترط أحمد أقارب الزوجة على الزوج مبلغاً من المال لنفسه، وهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم، فالملذم، عند السائمية أن المهر يفسد، وتستحق مهم المشل، لا فرق في ذلك بين أن يكون اشتراط الحباء المال، أو لغيره".

ومن الشافعيـة من أجــاز الحبـاء لــلاب دون غيــره من الأقــارب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

يقول ابن قدامة: فوإن تزوجها على الف لمها والف لأبيها صبح، وكانا جميعاً مهرها، فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بالف، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، فإن فعل ذلك غير الآب فالكل لها دونهه<sup>00</sup>.

وذهب إلى هذا القول: ٥ اسحاق وصورق احتجاجاً بقوله تعالى في قصة شهيب: ﴿ قَالَ إِنِّي أَوْمِهُ أَنْ أَلْكُحُكُ إِحْدَى التِّي هَائِي عَلَى أَنْ تَأْجُرِي لَمَائِي حَجْيَجٍ ﴾ [القصص: ٣] فجعل الصداق الإجارة على غنمه، وهو شرط لنفسه، ويدليل قوله ﷺ (الت وصالك لايك) وقوله: (إن اولادكم من كسبكم فكلوا من الموافقة لاي داود والترمذي ونقل عن الترمذي أنه حسنه ".

وعزا ابن رشد للإمام مالك أن الشرط إن كان عند النكاح فهو لابت، وإن كان بعده فهو له، لأن في اشتراطه عند العقد تهمة النقصان من المهر، ويعده لا توجد التهمة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٢٦٦/٧.

 <sup>(</sup>۲) القدم: ۳/ ۷۹.

٣) المغني: ١١٧/١٠ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ٢٨/٢.

#### المبحث الثامن

# الزيادة في المهر وانحط منه

قال الكاساني<sup>(0)</sup>: وتجموز الزيادة في الهبر إذا تبراضيها به، والحط عنه إذا رضييت به، لقبوله تعمالي: ﴿ وَلا جَمَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضِيْمَ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةَ ﴾ [النساء: ٢٥].

وهذا الذي قرره الكاساتي لا يخالف أهل العلم في صحح، لأن الرجل من حقه أن يهب غيره ما شاء من ماله، كما أن للمرأة أن نيري، ورجها أو غيره ما قيما عليه من دين، كل ما يشترط أهل العلم أن يكون الواهب أو المبرى، إلا إلناً عاقلاً وإلى الماية التصرف في لمحوق الزيادة أو القصاف بالمسل المند، العقد، فقحب أو حنية وأحمد إلى أن الزيادة والقصاف يلاحثان بأصل العقد، يحمني استقرار ما اتفق عليه بالمنحول، وتشخص المرأة نصف الشفق عليه بالطلاق قبل المنحول، وبيت الملك في الزيادة من وقت الزيادة لا من المقد.

وذهب الإمام الشافعي إلى أن الزيادة لا تلحق بأصل المقد، وإنما هي هية، فإن طلقها بعد الهبة وقبل الدخول فلها نصف المسمى مهراً، وتملك الزيادة كلها<sup>00</sup>.

## الذي له الحق في قبض المهر:

مذهب الحنفية أن الزوج تبرأ ذمته بتسليم المهر للمرأة أو وليها إذا كان أباً أو حداً.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>۲) للغني: ١/١٧٨، والذي نص عليه في الاختيار ١٠٣/٣ أن الزيادة تسقط بالطلاق قبل المخول.

وهمب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكليها أو من الذنت لم بدفعه إليهم، لا فرق في ذلك بين اليها وفيره، لانه عالص حقها، فإن دفعه إلى آخذ أولياتها، فإن لها مطالبة الزوج بالجهر".

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة: ١٦٨/١٠.

(الفعات (الحاوي هنر نفقــــة الزوجـــة وسكنــــــا اللبحث إناول

نفقية الزوجية

أولاً: تعريف النفقة:

الفقية ما ينفقه الإنسان من الاموال وغيرها، قبال تعالى: ﴿ وَالْفَقُوا فِي سَبِلِ اللّٰهِ [البقرة: ١٠٠]. وقال: ﴿ وَالْفَقُوا مِن مَا رَقَعَاكُمٍ ﴾ [المنافقون: ١٠]. وقال: ﴿ فَنَ تَالُوا اللَّهِ حَيْنُ تُعَقِّرُا مِناً تُعَبِّرُتُهِ [آل عوان: ١٢].

والمراد بالنفقة هنا: [ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكني والحضائة ونحوهها().

ثانياً: حكم النفقة على الزوجة:

قال ابن قدامة مبيناً الأدلة على وجوب الانفاق على الزوجة:

انتقة الزوجة واجة بالكتاب والسنة والإجساع، أما الكتاب نقول الله تعالى: ﴿ لِيُسَلِّى ذُو سَعَةً مِن سَنَّةٍ وَمِنْ قَدْرَ عَلَى رَوَّهُ فَأَلِّيهُمْ مِنا آتَهُ اللهُ لا يُكلف اللهُ نقسا إلاً مَا آتَاهَا فِي الطَلَّاقَ: ٢٠]. ومعنى: ﴿ فَالْرَعْلِيهُ فِي النِّ مَلِّينًا عَلَيْهِ فِي الرَّاحِيْقِ وَمَا تَكَن ﴿ فَمُ عَلَيْنَا مَا وَمِناً عَلَيْهِمْ فِي أَوْرَاجِهِمْ وَمَا تَكَنَّ لَيْمَالُهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

 <sup>(</sup>١) المجم الوسيط: ٢-٩٤٢/ وراجع لسان العرب: ٢-١٩٣٧. والمفردات للراغب الأصفهاني:
 ٢-٥٠ والمساح المدير: ٢٦٨، حاشية ابن عابدين: ٢٠٢/٥٠.

وأما السنة فما روى جابر، أن رسول لله ﷺ خطب الناس، فقال: «اتقوا الله في النساء، فرانهن عوان عندكم، اختقرهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف، وراه مسلم، وأبو داود، ورواه الزمذي.

وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على ازواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا النّاشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره.

وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها، كالعبد مع سيدهه<sup>(١)</sup>.

وتجب النفقة الزوجة الكتابية كما تجب للمسلمة لعموم النصوص الموجبة للنفقة، ولأن المغنى الذي أوجبت النفقة على الـزوج فيهما واحد، وهذا قول عامة أهل العلم كما يقول ابن قدامة، وقد عزاء إلى مالك والشافعي، وأبي ثور وأصحاب الراي°.

## ثالثا: أنواع النفقة:

النفقة الواجبة هي مالا غنى للمرأة عنه كما يقول ابن قدامة<sup>00</sup> ويدخل في ذلك بلا خلاف بين أهل العلم الطعام والشراب والكسوة والسكنى والزينة<sup>00</sup>. والأدوات التي تحتاجها لهذه الأمور.

واختلف العلماء فيما وراء ذلك، ومنه نفقه التطبيب، ونفقة الخادم .

وأكثر الفقهاء يرون أن أجرة معالجة الزوجة وأثمان الأدوية لا تلزم الزوج،

(۱) الغني: ٢٤٧/١١. وراجع في الاستدلال على وجوب الفقة: البسوط لىلسرخسي: ٥/ ١٨٠. ويداية المجهد: ٢/٣٥. وحائبة ابن عليدين: ٢/٣٥. كتباية الإخبار: ٢/٢٢/٢. الروضة للتروي: ١٩/٤.

(۲) المغني: ۳۱٬۱۱۱. روضة الطالبين: ۷/۵۹. وراجع: كفاية الأخيار: ۲۷۳٪. (۳) المنتع: ۳۰۷/۳.

(٤) المبسوط: ١٨٠/٥. كفاية الأخيار: ٢٧٢/٢. المغني: ٣٤٨/١١.

#### وهذا ما عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة(١١).

أما الخندم فإنهم يلزمون الزوج باستشجار من يقوم بخدمة الزوجة إذا كان مثلها تمن يخدم، بأن كان هذا حالها في أسرتها وشيلاتها، فبأن لم يكن مثلها بمن يخدم فلا يجب على الزوج ذلك<sup>07</sup>.

وينبغي أن يضاف إلى ما نصَّ عليه الفقهاء قدرة الزوج على استثجار الحادم، فإن كان لا يستطيع لفقره فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

#### رابعاً: طريق إيصال النفقة إلى الزوجة:

المتحارف عليه. في ديار المسلمين قديماً وحديثاً أن الزوج يفتى على زوجه ونفسه، ويهي، المستزل ما يحتاجه وزوجه واولاد، ولم تجر العادة بان يدفع الزوج لزوجه: نفستها في كل يعوم، لا مالاً ولا عيناً من طعام وكسوة ونحو والا يدام الله الله الله المتعارفة المتعارف

#### خامساً: ابتداء وجوب النفقة:

تبدأ النفقة من العقـد الصحيح، ولو لـم تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها، إلا إذا طالبها بالانتقال إلى منزله فرفضت بغير حق شرعي.

وهذا هو المذهب عند الحنفية، وهو قـديم قول الشـافعي، ومبنى هـذا القول

- (۱) حاشية ابن عايدين: ۳۰/۵۷۰. المنتي: ۳۰٤/۱۱. الشرح الصغير: ۷۳۲/۲ . الروضة للنووي: ۰/۹ه
- (۲) واجع: المبسوط للسرخسي: ۱۸۱/ه. الشرح الصغير: ۷۳۲/۲. الروضة: ۴/٤٤. كفاية الاخيار: ۲/۲۰۷. المغني لابن تفامة: ۲۱/۳۰۵
- (٣) المسموط للسرخسي: ١٨١/٥. وراجع حاشية ابن عابدين: ٣٠ -٥٨٠. وراجع في مذهب الشافعية: روضة الطالبين للنووي: ٥٣/٩.

أن الزوجة بالعقـد تصبح محبوسة لحق زوجها، والمفروض أنها متضرغة له، فإذا طالبها بالانتقال فرفضت فإنها تكون بذلك ناشزة لا تستحق النفقة<sup>(1)</sup>.

وعند المذاهب الشلائة لا تجب الشفة لها بالمقد وحده، بل تجب من حون تسليم نفسها ازوجها، وقد عبر الشافعية عن ذلك بالسمكين، وعبر عند الحنايلة بالسليم، وقال اللكرية إذا دعيت للدخول وجبت الفقت<sup>30</sup>، وهذا هو الذي عليه العرف في ديارنا، فإن الناس يستهجدون أن تطالب الزوجة زوجها بالشفقة من يوم المقد عليها، ويرون أن ذلك واجب على الزوج من حين انتضائها إلى يت الزرج، فإن طلبت منه الشانة إلى يته فيض وجيت عليه الفقنة.

### سادساً: نفقة المرأة العاملة:

يرى بعض الفقهاء الماصرين أن المرأة العاملة تستحق النققة إذا عملت بإذن الزوج، فإن عملت بغير إذنه فلا نفقة لها، وهذا ما ذهبت إليه كثير من قواتين الأحوال الشخصية .

والصواب من القول أن التي تعمل لا نفقة لها، لأن الزوج يستطيع منعها من العمل والحروج من المنزل فذلك حقّه، وهو إنما ينقى عليها لانها منظرفة لزوجها مجمومة عليه، فإذا كانت تعمل وتكسب فإن السبب الذي وجب من أجله الإنفاق عليها يكون قد زال.

وقد كثر اليوم عمل المرأة، ولكن عملها ليس نفسية حادثة، بل كان هذا موجوداً من قبل، يقول علاء الدين الحصكفي: فقال في المجنمي: وبه عرف جواب واقعة في زمانتا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون في النهار في مصالحها وبالليل عند، فلا نفقة لها، قال في النهر: وفي نظراً".

الصغير: ٢٠٠٧. (٣) الدر للختار: ٢/ ٧٧٠.

 <sup>(</sup>١) المسوط للسرخسي: ١٨٦/٥. التفات للخصاف: ص٣١، ينائع الصنائع: ١٦/٤.
 (٢) المنبي: ٢٩٦/١١، روضة الطالين: ٩/٥٠. الكافي في قفة أهل للمبية: ١٥٥٩/٠. الشرح

#### سابعاً: حكم نفقة الزوجة الناشز:

يقول ابن قدامة معرفاً الناشز ومبيناً حكم الإنفاق عليها:

منى الأدوز معميها لزوجها فيها له طبها، عا أوجه له الكتاب وأصله من الأرتفاء مائوجه له الكتاب وأصله من الإرتفاء مائوجها، فسُميت ناشراً، فعنى امتحت من فراشه، أو خرجت من مثل بين إلانه أو استحت من الإنتفال معه أن سكن مثلها، أو من السغر معه، ثلا نفقة لها ولا مكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، وطالك، وألاراضي، والشغبي، وأصحاب الرأي، وأبو قور. وقال الحكم: لها النفقة. وقال النفة المن المثل المناب النفوة للها الله المناب المناب

ولنا، أن الفقة إنما تجيب في مقابلة تكنيها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إلى، وإذا منعها الفقة كان أنها منعه التكون، فإذا منعت السكون كان له منعها من الفقة، كما قبل الدخول وتخالف المهر، أنه يجب بجرد العقد، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون الفقة<sup>10</sup>.

وقد ذكر الدربير الفقيه المالكي أن المالكية اختلفوا في وجوب نفقة الناشز، قال: والذي ذكره المنبطي ووقع به الحكم وهو الصحيح، أن الزوج إذا كان قادراً على ردها ولو بالحكم من الحاكم ولم يفعل فلها نفقتها، وإن غلبت عليه لحمية قومها، وكانت بمن لا تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها<sup>60</sup>.

وقيد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نقشة الزوجة بعدم الحسل، قال: ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نقشها إلا أن تكون حاملاً، وهذا تقييد صحيح، فالتفقة للولد، ولا يمكن إيصالها إليه إلا بالاتفاق عليها<sup>™</sup>.

 <sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة: ١٩/١، ١٥ وراجع: البسوط للسرخسي: ١٨٧/٥. حاشية ابن عابدين: ١٠ ٥٠٥. الروف للنووي: ٥٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ١١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي في فقه أمل المدينة: ٢/٥٥٩.

#### ثامناً: المعتبر في تقدير النفقة:

المعتبر في النفقة الواجبة الكفاية المعتبرة بالمعروف، لقـول الرسول ﷺ لهند امرأة أبى بمفيان: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

يقىول السرخسي: «يفرض بمـقدار مـا تقع به الكفـاية، ويعتـبر المعـروف في ذلك، وهو فوق التقتير ودون الإسراف<sup>01</sup>.

وقد أطال القفهاء في تحديد الفنر الذي يلزم الزوج لطعام زوجته ولباسها، ولهم في ذلك تفصيلات منيذة، وأكثرها مبني على أعراف زمانهم، وقد تغيرت كثير من تلك الأعراف، وكل قوم بحاجة إلى تقدير النفقة، وفق العرف الذي يسود مجتماتهم.

وللفقهاء اجتهادات كثيرة فيما يلزم الزوج ومالايزمه كاجرة الحمام، وأنواع الفاكهة، وأدوات الزينة ونحوها، اختلافهم فيها مبني على مدى ضرورة ذلك للعرأة، ومدى حاجة الزوج إلى أن تستعمل المرأة ما نظليه لصالح الزوج<sup>©</sup>.

وقد اختلف أهل العلم في المعتبر في النفقة الذي يجب مراعاته هل هو حال الزوج، أو حال الزوجة، أو حاليهما معاً.

فلهب الحايلة إلى أن نفلة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعاً، قبان كانا موسمين فعلمية نفقة الموسرين، وإن كانا معسمين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين المها عليه نفقة الموسطين، وإن كان احقمعا موسراً والآخر معسراً فعليه نفقة التوسطين أيهما كان الموسر<sup>90</sup> وهذا قول الحضاف من الحفية<sup>40</sup>.

(١) المبسوط: ١٨١/٥. وانظر: الشرح الصغير: ٧٣١/٢. المغني لابن قدامة: ٣٥٧/١١.

(٢) روضة الطالبين للنووي: ٩٠/٩ - ٤٧.

(٣) المغني لابن قدامة: ٣٤٨/١١. القنع: ٣٠٧/٣.

(٤) المسوط للسرخسي: ٥/١٨٢. النقات للخصاف: ص٣٦.

والمعتبر عند الحضية في ظاهر الرواية في الفقة حال الذرج في البسار والإعسار<sup>(0)</sup> لقوله تعالى: ﴿ لِلْبَغَقِ أَوْ مِعْهُ مِنْ مِحْهُ وَمِنْ قَدْرِ عَلَهِ رَوَّهُ قَلْبَغَقِ مِما آنَاهُ الله ﴾ [الطلاق: ٧]. ولقوله تعالى: ﴿ عَلَى المُوسِحِ قَدَّهُ وَعَلَى الْمُعْرِقُونَهُ﴾ [المقرق: ٢٦٦]. فقد جملت هاتين الآيين التكليف بالإنفاق بحسب وسع الزوج، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعة<sup>(0)</sup>.

وذهب الحنفية إلى القول بسقوط النفقة عن المدة السابقة للنفقة المقادر بالتراضي أو يحكم القاضي، لأن النفقة السابقة لا تتحول إلى دين عند الحنفية إلا بهذين الأمرين، وهما التراضي أو حكم القاضي<sup>00</sup>.

وملعب الجسمهور ـ وفيهم المالكية والحنابلة والشاقعية ـ أن النفقة لا تسقط عن الزوج في حال تقصيره في الإنفاق، لأن وجوب النفقة عندهم يكون بالعقد فلا يحتاج إلى الرضاه أو قضاء في صيرورتها ديناً <sup>00</sup>.

وقد يبدو قول الجمهور راجحاً، لأن الفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا تسقط ما لم يأت دليل صريح بدل على مقوطها، مثل الديونً والإجماع، ولكن ملمب الحقية في حالات النزاع في النقة السابقة هو الصواب، فلو كان للقاضي أن يحكم بالفقة السابقة على التراضي أو حكم الشاضي فإن الزوجات اللواتي لا يغض الله أن يعجزن عن الإشهاد على أن الزوج لم يثق عليهن من عشرة متوات أو خمس عشرة منة.

وقد ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحيد أن العمل في المحاكم المصرية الشرعية كان على ملعب أبي حنيفة حتى صدر الفائون رقم ١٥٠ في عام ١٩٢٠ و وقرر في مادته الأولى أن دفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما تعتبر دينا في ذمته من وقت أستاع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه، بلا نوقف (ا) للسوط للسرحان: ١٨٢/ه.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٢/ ١٣٢. المغنى لابن قدامة: ٣٤٩/١١.

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي: ١٨٤/٥.

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة: ٣٦٦/١١. البسوط: ٥/١٨٤.

على فضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء، ونص في المادة الثانية منه على أن فالمطلقة التي تستحق الثققة تعتبر نقفتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

وقد لوحظ عند تطبيق احكام المادة الأولى من هذا التمانون أن كشيراً من الساء يطلبن الحكم لهن على الساء يطال بيعب عليه المنازعات المنازعات المنازعات المنازعات المنازعات المنازعات المنازعات منازعات المنازعات منازعات منازعات المنازعات المنازعات منازعات عنها. لولا تركد المنازعات المنازعات عنها.

فلما صدرت لاتحة المحاكم الشرعية الجديدة بالقنانون رقم ٧٨ في سنة ١٩٣١، نص المشروع في المادة ٩٩ منه على أنه ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى».

فتجد أنه فيما قبل سنة ١٩٢٠ كان القاضي لا يجوز له أن يحكم بنفقة عن مدة ماضية إلا إذا كانت أقل من شهر.

فلما أريد الرفق بالزوجات في سنة ١٩٢٠ أخذ بمذهب الشافعي، فيصار للقاضي أن يحكم للزوجة لنفقة عن مدة ماضية مهما تطل هذه المدة.

ظما أربد الرفق بالأزواج لم يجد الشرع نصاً في مذهب من مناهب علماء الشريعة بجعل للمدة الأصية حداً تقف عنده فير مذهب أبي حيفة الذي فر من أولاً، فأن المسالة من ناحية عامة، وهي ناحية تخصيص القضاء بالحادثة، فمنع القضاء من مسماع الدعوى إذا كانت الذة الماضية الني تطلب الزوجة الفنةة عنها أكثر من ثلاث سينه\".

ولا يعلم إلا الله مقدار ما يتكبده الأزواج من الإعنات والكيد بالمطالبة بنفقة هذه المدة التي حدّمها القانون الاخير .

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية لمحمد محي الدين عبد الحميد: ص٢٠٨.

#### تاسعاً: الرجوع فيما دفعه من نفقة في حالتي الطلاق والوفاة:

يجب تعجيل النفقة المتروضة، وتدفع بحسب حال من فرضت عليه وفق ما عتاده الناس، فمن كان يسئلم أجره بوماً بيوم أو كل أسبوع أو كل شهر فالنفقة تجب عليه كمالمك، ويمكن أن تقسرض في كل سنة إذا كسانت عسادة الناس كلك.\*\*

فإذا استلمت الزوجة الثقة المقروضة، ثم طلق الرجل زوجه أو توفي عنها فلا يجوز عند الشاقعية والحقية استرداد الثقة المنفوعة، يقول النووي: دولو للفيضت نفقة يوم مساتت أو إلياقها في أثناء النهار لم يكن له الاسترداد، بل لقيضة لووتها لوجويه أول النهار، ولو ماتت أو أيانها في أثناء النهار ولم تكن قيضت نفقة يومها كانت ديناً عليه <sup>90</sup>.

ويعلل الحنفية عدم الرجوع بالنفقة حال الوفاة أن النفقة عندهم صلة كالهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة في حال وفاة الواهب أو الموهوب.

## عاشراً: عجز الزوج عن الإنفاق:

أجاز الحفية للزوجة أن تستدين على الزوج لسد نفقتها في حالة عجز الزوج عن دفع الثقة.

قال السرخسي: «كل امرأة تضى لها بالنفقة على زوجها وهو صغير أو كبير أو معسر لا يقدر على شيء، فإنها تؤمر أن تستدين، ثم ترجع عليه، ولا يحبسه القاضي إذا علم عجزه وعسرته<sup>00</sup>.

ويرى فقهاء المذاهب الشلاثة المائكية والشافعية والحنابلة أن الزوجـة مخيرة بين

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين: ٩/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٨٧/٠. وراجع: حاشية اين عابدين: ٣/ ٥٩٢.

البقاء معه على عسره أو مفارقته بفسخ العقد، ولا تلزمه نفقتها ما دام معسراً.

وهل تبقى النفقة حال إعساره ديناً في ذمت؟ لهم في ذلك قولان، فسذهب الشافعية والحنابلة أنها تبقى كذلك، وصلحب المالكية سقوط النفقة عنه بسبب إعساره ()

#### حادي عشر: نفقة الولادة:

يدخل في النفقة الواجبة على الزرج تجاه زوجته تكاليف الولادة، ومن ذلك أجرة القابلة أو الطبية التي تقوم بالتوليد، وقيمة الأدوية، وأجرة المستشفى ونحو ذلك.

ومىذهب المالكية<sup>00</sup> وجوب دفع الزوج تكاليف الولادة، وذكر الحــصكفي الحنفي أن أجرة الـقابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج، ولو جامت بلا استجار قبل عليه، وقبل عليها<sup>00</sup>.

### ثاني عشر: نفقة المعتدات من طلاق:

اجمع أهل العلم في نفقة المتدات على ما يأتي:

لا نفقة للمطلقة قبل الدخول الانه لا عدة لها، لقوله تعالى: ﴿ فِيا أَلَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَن عِدْةً النَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَمَ النَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَمَ النَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَمَ النَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَمَ النَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَم عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّهِ عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ مَن عَلَم اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ

٢- وجوب النفقة للمطلقة الرجمية، يقول ابن عبد البر: ولا خلاف بين علماء الأمة أن اللواقي الأوراجين طبين الرجمة لهن النقق، وسائر المؤنة على الطبح الصغير: ١٨-١٤٪ للتني لان تعامد: ١٨-١٦١٪ للتمة: ١٨-١٥. تفاية الإنبار:

(٢) راجع في هذه المسألة: الشرح الصغير: ٢/ ٧٣٤.

(٣) الدر المختار: ٣/ ٧٩ه.

ازواجهن، حوامل كن، أو غير حوامل، لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكتى والميراث ما كنَّ في العنة<sup>00</sup>.

٣- الحامل المطلقة طلاقاً بالتاً والشوفى عنها زوجها تجب النفقة لها لقوله
 تعالى: ﴿ وَإِن كُنْ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفَقُوا عَلَيْهِنْ حَنْي يَضْعَنُ حَمْلُهِنْ ﴾ [الطلاق: ١].

قال ابن عبد البر: ﴿إِنْ كَانْتِ الْمُبْتُونَةُ حَامَلاً، فَالْتَفْقَةُ لَهَا بِإَجْمَاعُ الْعَلْمَاءُ \*\*\*.

وقد اختلف أهل العلم في سبب وجوب الثقة لها، فنذهب جمع من أهل العلم فيهم أبو حنيفة إلى أن الثققة هنا لكونها زوجة، وهؤلاء يوجبون الثققة للمطلقة ثلاثاً مواءً كانت حاملاً أو غير حامل.

وقال بعض أهل العلم فيهم الأكدة مالك والشافعي واحمد وإسحاق إلى أن الحائل لا نفقة لها إذا كانت ميترث، وتجب للحامل نفقة الزوجة لأجل الحمل، وهلا قبل متافض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشفة أن كانت لاجل كونها زوجة فإنها تجب مع الحمل ودون، والذي حققه شيخ الإسلام ان الشفة بحل للحمل، ولها من أجل الحمل، ويذلك لا يكون تأثير للمدة في الشفة، وإنما الشفة للحمل.

وعلى ذلك فإن الطلقة ثلاثاً لا تفقة لها إذا كانت حائلاً، وتجب نفقتها إذا كانت حاملاً لأجل الحمل، لا لأجل العدة.

والدليل على أن الحائل لا نفقة لها إذا طلقت ثلاثاً حديث فناطعة بنت قيس، فقد طلقها وكيل زوجها فيت طلالها، فلما طالب بالنفقة، فعضها، واستفتت الرسول ﷺ في ذلك، قال لها: اليس لك عليه نفقة ولا سكني، والحديث صحيح رواء البخاري وسلم وفيرهما<sup>00</sup>.

۱۱) الاستذكار: ۱۹/۱۸.

<sup>(</sup>۲) الاستذكار: ۱۹/۱۸.

 <sup>(</sup>۲) راجع: الاستذكار: ۱۹/۱۸. مختصر الطحاوي: ص۲۲۵. مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲۲/۳۰. المني: ۴۰۳/۱۱.

<sup>(</sup>٤) راجع: الاستذكار: ٦٧. والمغني: ٢٠٣/١١.

### المبحث الثاني

# الأحكام التي تتعلق بسكن الزوجة

### أولا: وجوب السكن للزوجة وصفاته:

لابدً للزوجين من سكن يضممهما، وإيجاد السكن المناسب وتهيئته واجب الزوج، فإنه جزء من النفقة التي أوجبها الله على الزوج تجا، زوجته .

وقد استدل اهل العلم على وجوب تهيئة الزوج السكن للزوجة بقوله تعالى في حق الطلقة الرجعية: ﴿ أَسَكُوهُمْ مِنْ حِنْ سُكُمْمٍ مِنْ وَجَدَّكُم ﴾ [الطلاق: ١] . قال أسكن للزوجة على قال ابن قدامة حياتا وجهة الدلالة من الآية على وجوب المكن للزوجة على زوجها: ﴿ { فَلْ وَجِبَتُ السُّكِنَ للمُطلقة فَلْنِي فِي صلى النكام اولى أَنْ . وقال الكاسليّن: ٩ استون الزوجة والطلقة في سب الوجوب وشرطه فيستويان في الوجوب أس واستدل أبن قدامة على الوجوب القبل بقولة تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُ لِمَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَدَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَدَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَدَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَدَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَدَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى الل

واستدل بواقع الحال، فالزوجة لا تستغني عن المسكن، للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع<sup>00</sup>.

والسكن الذي يجب على الزوج تهيشته بلوازمه ومحتوياته ينبغي أن يكون مناسبا لحماله وقدراته، فالناس يتفاوتون في الغنس والفقر، والعسر والبسر، والمساكن ولوازمها من للتاع والأكاف تتفاوت نضاوتا كبيرا، وما كان حاله كذلك فإن المسارع لا يكلف نفسا إلا ومعها، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿أَسُونُومْ مِنْ حِيدُ مُكْتُمْ مِنْ وَجُدُكُم ﴾ [الطلاق: ١].

<sup>(</sup>١) المغني : ١١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) المغني: ١١/ ٥٥٥. (١) الم

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

والوجد: هو السعة، قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: ﴿ قَالَ ابَنَ عِبَاسَ ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم، حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب يتك فاسكتها فيه أ<sup>00</sup>.

والسكنى جزء من الانفاق الذي الزم الله به الزرج، والقاصدة الصامة في الانفاق سكنا وكسوة وفي ذلك يقبول الحق الانفاق سكنا وكسوة وطعاما وعلاجا هو وسع الزرج، وفي ذلك يقبول الحق تبساك وتعسالى : ﴿ وَعَلَى الْمُولُّودِ لُهُ رِزْتُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمُمُولُّ لا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلاً وُسْعَانًا ﴾ [المُقرة: ٢٢٢].

والمعروف ما تعارف عليه الناس في مثل حال هذا الزرج، فلا يكاف المضيق عليه في رزقه اكثر من الحصول على غرفة ياوي وزوجه إليها، فبإن كان في الرزق سعة وسع على نفسه وزوجه .

وكملام الفقهاء في استقلال السكن ومواصفاته ينطلق من هذه النظرة التي شرحناها فيما صبق.

وإذا هيــا الزوج السكن التاسب وجب على الزوجـة الانتــقـال إلى منزل الزوجـة، وليس لها الامتاع عن ذلك، سواه اكان المسكن في داخل المملكة أو خارجها، فإن امتحت عن الانتقال سقط حفها في الثقفة . وهناك ثلاث حالات يجوز فيها للمرأة عدم الانتقال إلى المتزل الذي هيأه الزوج للسكني وهي:

١ \_ عدم قبضها لمعجل مهرها .

 ٢ ـ إذا اشترطت في العقد السكنى في موضع بعينه أو أن الانسكن خارج بلدها فلها شرطها .

٣ \_ أن لا يكون الزوج مأمونا عليها إذا سافر بها من بلدها .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۴۳/۷.

### ثانياً: استقلال الزوجة بمسكن خاص:

والمزوجة الحق في سكن مستقل لا يشاركها فيه غيرها من ضرائرها واقارب زوجها، وليس لهما الحق في أن تسكن اقدارهها في سنزل الزوج الذي اعدة لسكناها .

يقول الكاسائي: 3 لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحصائها كام الزوج واخته ويته من غيرها وأتداريه فابت ذلك، عليه أن يسكنها في مسكن منظره الأقهن رايما يؤفيها، ويضررنها في المساكنة، وإياؤها دليل الأذى والفرر، ولأنه يحتاج أن يجامعها ويعالرها في أي وقت يشنى، ولا يحكمه ذلك إذا كان معهما المشابح، وقال أبن قدامة قويما عا قال الكاسائي إلا أنه قور أنه إذا رضيت الفرائر بالسكن في متزل واحد جزاء لأن الحق لهي."

بدائع الصنائع: ۲۳/۶.
 المغنى: ۲۰/ ۲۳۶.

۱ اللغي. ۱۱۰/۱۰

### ولغصل ولناني حشر

# العشرة ببن الزوجين

يجب أن تبنى الملاقة بين الزوجين على الاحترام والتقدير ومراعاة كل واحد من الزوجين حقوق الآخر ومشاعره، وهذا يجلب المحبة والمؤدة بين الزوجين، ويظلل منزل الزوجين بظلال من الهداء والسكية، ويجمل لنشل جمّة يفيء اليها كل واحد من الزوجين ليجد في نلك الظلال واحد النفس وهدوه البال، عنال تعسالى: ﴿ وَرَحَمْ الله أَنْ طَلِي لَكُمْ مِنْ الشَّمِمُ الْوَاجَ السَّكُوا إلَيْهِ وَجَعَلَ بِينَكُم مُودَةً وَرَحَمْهُ إِنْ هِي ذَلْكُ الْإِلَاتِ لَقُومَ يَشْكُونُ ﴾ [الروم: ١١].

ومعالم العشرة الحسنة بين الزوجين إحسان الزوج معاملة زوجه، ورصايتها مرابقة حسنة، وطاعة المرابة لروجها بالمعروف، وقد جانت التصوص كنيرة وافرة غيرة على ملين الأصلين، قشد أمر الحق - تبدأو توتعالي - الرجال بحسن الممشرة همي قدوله: ﴿وَمَاشْرُوهُمْ بِاللَّمْوْفِ فِأَنْ تَرْضَعُوهُمْ فَعَنَى أَنْ تَكُرْهُوا شَيَّا

وكمان الرمسول ﷺ يقول: ( خيـاركم خياركم لـنسائهم ) رواه الـترمـذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: إسناده حسن<sup>(۱)</sup>.

وقد التي رب الحزة على النساء الطبيعات لأزواجهن في قوله تعالى: ﴿ فَالْصَائِحَاتُ قَانِتَاتُ طَافِقَاتُ لِلْفَبِ مِنا خَطْ اللّهُ ﴾ [الساء: ٢٦]. والقائنات ـ كما يقول السُوكاني ـ الطيعات له القائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق آزواجهن "

وقد ورد عن ابن عباس تفسير القانتات بأنهن المطيعات لأزواجهن ".

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: ٢٠٤/٢. ورقم الحديث: ٣٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢٧٦/٢.

وشدّد الرسول 難 على طاعة الزوجة لزوجها، فغي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 難: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه قابت، فبات غضيان، لعنتها الملاكة حتى تصبح '''.

وجاً، في سنن الترملي عن أبي هريوة قال: قال رسول الله ﷺ ( لو كنت آمراً احما أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني: حديث صحيح لشواهداً".

وطاعة الزوجة لزوجها اثر من آثار القوامة التي خص الله بهما الرجال على التساء، ولذا فإن الله تعالى قال في طليعة الآية التي اثنى الله فيها على القائنات ﴿ الرَّجَالُ قُرَاهِنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَصْلَ اللَّهُ بِعَشْهُمْ عَلَى بِعَشْ وَمِمَا أَسْفَقُوا مِنْ أُمُوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٢٢]

وقد أذن الله للأزواج بتناويب زوجاتهم في حال نشوز الزوجة واستعصائها على زوجها بالوعظ والهجران والضرب، جاء بعد النص الذي آلن الله به على الشاشنات ﴿ وَاللَّائِي مَعْلُونَ نَشْرُونُمْ فَطَوْمُنُ وَالْعَجْرُومُنْ فِي الْمُضَاجِعِ وَاصْرُبُومُنْ فَإِنْ الْفَانَّمُ لِللَّهُ الْمُعْلِينُ مَسِيلاً ﴾ [الساء: 17]

وبين الرسول ﷺ أن الهجر لا ينبغي أن يكون إلا في البيت ، وأن الضرب إنما هو ضرب التاديب ، وهو ضرب غير مبرح .

وطاعة المرأة لزوجها محددة في دائرة المشروع، فيإن أمرها بمصية فلا طاعة له عليها .

ومن عسجب أن الطاعة في الوزارات والمدارس والجناسمات والسركات والمؤسسات أصل من الأصول وقاعدة من القواعد، ولا يجد الناس فيها حرجا، إلا أنهم يجادلون أشدً الجدال في لزوم طاعة الزوجة لزوجها بما يسبب الفشل والتازع في البيوت، ويحدث فيها خللا .

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: ١٩٩/. ورقعه: ٣٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح: ٢٠٣/٢. ورقمه: ٣٢٥٥.

#### عدل الرجل بين زوجاته:

الزمت الشريعة الإسلامية فيمن تروج أكثر من زوجة بالعدل بينهن، ويدل على وجوب العدل النصوص العائة التي آمرت بالعدل، كقوله تعالى: ﴿ فِمَا أَلَهُمَا النّيسَ آمَنُوا كُولُوا فَوَالِمِنَ لِلْهُ شُهِلَةَ بِالقِسْطُ وَلا يَجْرِمُنْكُمْ شَنَانُ فَوْرِعَلَىٰ أَلاً تَعَدَّلُوا اعْدَلُوا هُمُ أَوْبُ لِلتَّهُونَى ﴾ [المائفة: ٨].

وإذا كان الرجل لا يستطيع العدل بين الزوجات فعليه أن يكتفي بالزواج بواحدة، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿ وَلَهُ خِلْتُمْ أَلاَّ تَعْلُوا فَوَاحِدْهُ ﴾ [الساء: ٢].

والعدل المستطاع الذي أمر الله به هو العدل في الميت والفقة،وتحو ذلك، أما العدل في ميل القلب فإنه غير مستطاع، وعلى المرء أن يجاهد نفسه حتى لا يميل في محبته كل الميل، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَلَنْ تَسَطِيعُوا أَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النَّسَاءُ وَلَوْ حَرَسَتُم فَلا تَعِيدُوا كُلُّ الْعَبِلُ تَقَدْرُوا كَالْعَمْلَةِ فِي

وقد رهب الرسول ﷺ من ترك العدل بين الزوجات، ففي السنن للسرمذي وأمي داود والنسائي وابين ماجة والدارمي عن أمي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا كانت عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقة ساقط) وصحح الشيخ ناصر الدين الآلياني إسناده<sup>(0)</sup>.

وقد كان الرسول ﷺ يعدل بين نسائه في القسم والنفقة ويقول: ( اللهم ما قسمي فيما أملك، فالا تلغني فيما تملك ولا أملك ) رواء النوماني وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي باستاد حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحياً".

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: ١٩٦/٢ . ورقمه: ٢٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح: ١٩٦/٢ . ورقمه: ٣٢٣٥.



### الملاحق

قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها المتعلقة بالزواج في ضوء الشريعة الإسلامية

جاء في المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

١٦ للرجل والمرأة منى أدركا سن البلوغ حن التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيمة بسبب العرق أو الجنسية أو الدين ، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج، وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله .

٢\_ لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهـما رضاءً كاصلاً لا إكراه
 فيه ، .

واعلت الجمعية العمامة للامم المتحدة بقرارها رقم 457 (د. 4 ) الملارخ في 10 كانورخ في 17 كانورة وي 19 كانورخ في المحافات التصلة بالواج ويالامرة تتافي مع الجدائق المتصوص عليها في مبتأتى الأمم المتحدة وفي الإعلان المحافظة وفي الإنسان ؟ .

واكدت الجسعية العامة للإمم المتحدة في و اتضائية الرضا بالزواج والحد الأدى لمن الزواج وتسجيل مقود الزواج ؟ التي عرفسها للترقيع عليها والتصديق الأوسفي "بشرواها (١٩٦٣) الف (د - ١٧) المؤوخ في (٧) تشرين الشائي (دوفسبر ) ١٩٦٢ م اكمنت على و ان على كاف اللدواء بافيا تألى الإصابة على عليها الترقيق والمها أن يقط عليها أن يتم عليها أن المتعادل انتخاذ جميع التدايير المتاسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف ، والقوائين والمدادات القديمة ، وذلك بعمورة خاصة ، يتامين أطرية النامة في اختيار الزوج» والمقال، وخطية الصغيرات قبل من البلوغ ، ويشتم يتسجل فيه جميع طفره الزواج » .

وتنص هذه الاتفاقية التي بده تفيذها في (٩) كانون الأول (ديسمبر) ١٩٦٤ ١٩٦٤م على الأحكام التالية:

#### المادة ١ :

 لا يتعقد الزواج قاتوناً إلا برضا الطرفين رضا كالحلاً لا إكواه فيه ،
 وبإعرابهما عنه بشخصهما بعد ثامين العلائية اللازمة ، وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج ، وبحضور شهود ، وفقاً لاحكام القانون .

لـ استشاء من أحكام الفقرة (١) أعلاه لا يكون حفسور احد الطرقين ضرورياً إذا اقتتحت السلطة المختصة باستثنائية الظروف ، وبنان هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصبيغة التي يفرضها القانون ، ولم يسحب ذلك الرضا .

#### المادة ٢:

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدليس الشريعية اللازمة لتمين حد أدنى لسن الزواج ، ولا ينعقد قانوناً زواج من هم دون هذه السن ما لم تقرر السلطة المختصة الإعضاء من شرط السن لأمباب جداية ، لمصلحة الطرفين المزمم زواجهما .

#### المادة ٣:

تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.

وفي الأول من تشرين الثناني (نوفمبر) ١٩٦٥م صدرت توصية من الجميعة العمومية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل صقود الزواج بقرارها وقم (٢٠١٨) (د ـ ٢٠) .

جاء في دياجة ذلك القرار : 9 إن الجمعية العامة إذ تدرك أن من الواجب تعزيز كان الأسرة بالتعايدها الوحفة الأساسية في كل مجتمع ، وأن للبالغين من الذكور والإناف حق في التزوج وتكوين أسرة ، وأن أنهم حقوقاً عنساوية على صحية الزواج ، وأن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا كاملاً لا إكراء فيه ، وفقاً لأحكام المادة (١٦) من الإصلان العالمي لحقوق الإنسان ، .

#### وقد تضمن قرار الجمعية المذكور التوصية بالمبادىء التالية:

( المبدأ الأول: لـ لا يتعقد الزواج قانوناً إلا برضا الطرفين رضاء كاملاً لا إكراء نبه ، ويإعرابهما عنه بشخصهما بعد تأمين العلاية اللازمة ، ويحضور السلطة المختصة بعقد الزواج ، ويحضور شهود وفقاً لأحكام الفانون .

ب يجوز الزواج بالوكالة إلا إذا التنعت السلطة المختصة بأن كل طوف
 أعرب عن رضاه الكامل الذي لا إكراء فيه أمام سلطة مختصة ، وبحفسور
 شهود، وفقاً لأحكام القانون ، ولم يسحب ذلك الرضا .

البدأ الثاني: تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدايير التشريعية اللازمة لتعين حد التي لمن الزواج على الا تقل عن خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز الزوج الماوناً لمن لم يلفنها ما لم تمغه المسلطة المختصة من شرط السن لأسباب جدية ، لصلحة الطرفين الزمز وواجهما

المبدأ الثالث: تقوم السلطة المختصة بتسجيل عقود الزواج في سنجل رسمي مناسب ؟ .

# النظر في هذه التوجهات والقرارات والتوصيات الصادرة عن الامم المتحدة وجمعيتها العامة في ضوء الشريعة الإسلامية

### ١\_ إقرار حق الزواج لكل البالغين من الرجال والنساء:

لا شك أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة في تقرير حق الزواج وتأسيس الاسوة قرار صائب ، وهو يوانق التوجه الإنساني العام والتعاليم السمواية في مختلف الشرائع التي جعلت الزواج مبدأ عاماً لا تصلح الحياة الإنسانية من غير إقراره والمحافظة عليه .

ولكنُّ هذا لا يكفي ، بل كـان على الأمم المتحـدة أن تصدر قـراراً صريـحاً يمنع من إنشاء العلاقة بين الرجل والمرأة بغير الزواج ، وإلا فما فائدة النص على أن الزواج حق لكل من الرجل والمرأة ، إذا بقي طريق المهر والرديلة مفتوحاً ، والحال التي تتردى فيها المجتمعات الغربية التي تغرق في الإباحية الجنسية اعظم دليل على صدف ما نقول ، بل إن تعسالهم الأمم المتحدة التي تمنع الزواج وقسجيله لمن لم يبلغ اللدن القانوني ، تركت الباب مفتوحاً للمزنا والعلاقات الأكمة لمن لم يبلغ تلك السن ، فكان هذا القرار جاء ليلغي زواج الصغار في الوقت الذي يقي الباب مفتوحاً للزنا الماضم .

# ٢\_ إلغاء الحوائل التي تمنع من الزواج بسبب العرق أو اللون أو الدين:

إن هذا التسوجه الذي نادت به المادة (17) من الإعلان العملي لحقسوق الإنسان، والقراوات والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة في هذا الشان خلطت حمًّا بياطل .

أصا الحق الذي جاء فيه فهو منع المرأة من الاقتران برجل بسبب جنسه أو لونه، فإذا كان هذا الرجل كنا قلا يجوز عننا في الشريعة الإصلامية منعها من الزواج منه ، وقد بيت في مبحث الكفاءة أن الشريعة الإصلامية جملت ميزان التفافل بين أتباعها التقوى ، فكلما كان الإنسان أتمني فيو أفضل ، وقد دعت الشريعة لي اتخذاذ هذا الأساس في تقويم البشر ، ولكنها تركت الجيار في الشيول أو الرفض للمرأة واليائها ، فلا يجوز للمرأة النزوج من غير رضاها ، وفي حال اختلافها مع الولياء ، فإن القاضي هو المرجع في الحكم في هذه المسألة .

أما إذا كان الاختلاف بسبب الدين فإنه لا يجوز للمسلمة بحال أن تتزوج من غير المسلم ، كما لا يجوز للمسلم أن يتزوج من غير المسلمة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية .

والحكم في هذه المسألة مقرر بنصوص قطعية الثيرت قطعية الدلالة ، لا يجوز تجاوزها بحال من الأحوال ، وإذا تزوجت امرأة من غير مسلم فإن هذا لا يعد نكاحاً ، فهو باطل بكل حال ، وكذا الحال في زواج المسلم من غير المسلمات والكتابيات ، وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على الحكم الذكور .

ولليهود والنصارى وغيرهم تعاليم واحكام في هذه المسألة بيرى أتباعها أنهم ملزمون بتنفيذها ، فلا يجوز عند كثير من الطوائف الاقتران بغير من يوافقونهم في الدين وللمتقد .

وما صدر عن الأمم المتحدة في هذا للوضوع ليس صواباً ، ودعوة السلطات في مختلف الدول إلى تقريره في قواتينها دهوة إلى اشحال نار الفنتة ، فإن المسلمين لا يرضون يحال يتزويج يتاتهم وأخواتهم من غير المسلمين ، ولا يقر الإسلام تزوج المسلم من الوقتيات والملحدات .

ولا يجوز للدول الإسلامية الموافقة على الانفاقات والقرارات والتوصيات التي تنادي بخلاف ما أجمع عليه المسلمون وقررته الشريعة الإسلامية لا في هذه المسألة ، وفي غيرها .

ولمل وجود مثل هذا النص هو الذي منع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من الموافقة عليها ، فحتى عام ١٩٩٢م لم يوقع على هذه الانفاقية إلا خمس وثلاتون دولة ، على الرغم من مرور قرابة ثلاين سنة على اقرارها .

# ٣ـ الرضا بالزواج ، والتصريح من الزوجين بقبول كل منهما بالآخر زوجاً :

ينت في هذا المؤلف أن الذي دعت إليه الأمم التحدة أقرئه الشريعة قبل الف وأربعمائة سنة ، وجملته مبدأً لا الفقد الزواج فحسب ، بل لكل عقد من المفود ، ومع أن بعض الفقهاء اجازوا للولي أن يزرج موليته من غير رضاها، إلا أن التصوص الواردة في هذا الأصر تجملة قولاً مرجوحاً مخالفاً للتصوص الصحيحة في هذا الباب .

فلا يجوز بحال تزويج الرجل أو المرأة كرماً ، ولا بدُّ من رضاهما بذلك ، إلا أن الشريعة الإسلامية جملت سكوت البكر عـلامة رضـاها ، من أجل أن حـاهما قد ينتها من التصريح بالموافقة .

### المساواة بين الزوجين:

دعت قىرارات الجمعية العامة إلى المساواة بين الزوجين ، وهذه الدعوة لا ترفضها الشريعة الإسلامية مطلقاً ، ولا تقرها مطلقاً .

نفي جانب الحقوق والواجبات جملت الشريعة للزوجات حقوقاً كما جملت عليهن واجبات فو ولهن طل الذي عليهم بالنمورف في (القرة: ١١٨)، وخصت الشريعة الاوزاج بالقوامة دون النساء فوالوجال فوامون على النساء في (النساء: ٢٠) ومقتضى القوامة أن يكون للزوج أم طمى زوجته يلزمها بطاقت ، وموجع الفوامة إلى ما فضل الله به الرجال في هذا الجانب ، ويسبب إلزامهم بالإنقاق على زوجانهم، فالزوج هو الذي يقدم المهور ويتارت نقدة الزوجة وسكتها فوالوجال فوامون على المنافق من أمرائهم في (النساء: ٣٠).

# ٥ـ الإعلان عن الزواج:

ورد في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالزواج ما يفيد إعلان الزواج ، وهذا التوجه تقره الشريعة الإسلامية ، وقد أوردت نصوص الاحاديث الامرة بالإصلان عن الزواج والفعرب عليه بالدف .

# ٦\_ تحديد سن الزواج:

دعت قرارت الجمعية العامة وتوصياتها لتتحديد حد أدنى لسن الزواج وإلغاء زيجات الأطفال ، بل دعت إلى إلغاء خطبة الصغيرات قبل سن البلوغ ، ولم تجز الإعفاء من شوط السن إلا لأسباب جدية .

وقد بينت من قبل أن الصغار في الشريعة الإسلامية لا يستطيعون عقد الزواج بانفسهم ، ولا يجوز لغيرهم تزويجهم إلا لمصلحة راجعة يراها الولي ، وأن الذي يجوز له من الأولياء تزويج الصغار الآباء فحسب على الصحيح من أقوال أهل العلم .

#### ٧\_ الزواج بالوكالة:

يخوز شرعاً أن يوكل كل واحد من الزوجين غيره في عقد زواجه ، ويجب على الوكيل اثبات صحة توكيل الزوج له ، وما دعت إليه القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الموضوع صبغ صياغة تدل على التشدد في هذا الموضوع ، ولكن الأمر عند التطبيق لا يعدو ما قررته الشريعة .

### ٨ـ الشهود في عقد الزواج:

ينت في هذا المؤلف أن وجوب الإشهاد على عقد النكاح هو القول الراجح عند أهل العلم ، وأن اللين لم يشترطوه أوجبوا إعلان النكاح ، ولا خلاف بين العلماء في بطلان النكاح الذي لم يشهده أحد ، ولم يعلن عنه ، ولذا فإن ما صدر عن الجمعية العامة في هذا الشان صحيح مقبول شرعاً .

### ٩. تسجيل عقود الزواج:

ر بينت في هذا المؤلف أن الشريعة الإسلامية لم تجمل تسجيل عقد الزواج شرطاً في صحة عقد الزواج ، ولا أمرت به في ، ولكن الشريعة لا تمانع من توثيق المفوز ، وقد رأى علماء الشريعة أن تسجيل المفود في مصالح عظية ، ولذلك القروا وجوب تسجيلها حسماً للنزاع في هذا الأمر الخطير ، وإنباتاً لحقوق كل من الزوجين والأولاد .

إلا ان عدم تسجيل العقود لا يبطلمها شرعاً ، فالبطلان حكم شرعي ، لا بدَّ من النص عليه ، وكل الذي يملكه الحاكم أو القاضي ايفاع العقوبة بمن نزوج من غير تسجيل .



#### الراجع

- الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٠٤هـ، 18.6م.
  - ـ الإجماع لابن المنذر. طبعة دار الدعوة. القاهرة .
- ـ أحكام الزواج في الفقه الإسلامي ، للدكتور عبـدالرحمن الصابوني . مكتبة الفلاح . الكويت . الأولى . ١٤٥٨هـ ١٩٨٧ .
- الأحوال الشخصية ، لمحمد أي زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الثالثة .
   ۱۳۷۷ هـ ۱۹۵۷م .
- ـ الأحوال الشخصية ، لمحمد محي الدين عبدالحميد . دار الكتباب العربي . الأولى . ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م .
- \_ أحكام القرآن. لـمشافعي: صحمد بـن إدريس. دار الكتب العلميـة. بيروت ١٤٠٠هـ ــ ١٩٨٠م .
  - ـ أحكام القرآن للجصاص. دار الفكر. بيروت .
  - ـ الاختيار لتعليل المختار ، لعبدالله بن محمود بن مودود . دار المعرفة . بيروت .
    - ـ ارواء الغليل لناصر الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي. بيروت .
- الاستذكار ، لابن عبدالبر: يوسف بن عمر ، دار قشيبة ، دمشق ، يسروت . الأولى. 1818 هـ 1997م .
- ـ الأشباه والنظائر للسيوطي: جملال الدين عبـدالرحمـن. مكتبة مصطفى البـامي الحلمي. القاهرة. ١٣٧٨ هـ ـ ١٩٥٩م .
  - ـ أصول الفقه ، لمحمد أبي النور زهير . دار الاتحاد العربي للطباعة . القاهرة .
    - ـ اعلام الموقعيين . دار الكتب الحديثة. القاهــرة. ١٢٨٩هـ ـ ١٩٦٩ م .
      - ـ الأم للشافعي. طبعة كتاب الشعب. ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م .
- ـ أنيس الفقهاء ، لمشيخ قاسم القونوي . تحقيق أحمد الكبيسي . دار الوفاء للمنشر والتوزيع . جدة . الأولى . ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦م .

- الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على صلعب الامام أحمد. للمرداوي. دار احياء التراف. بيروت. الثانية. ١٤٠٦هـ ١٩٨٣م.٣٩
- البحر المعيط. بدر الدين بهاه الزركشي. تحقيق عبدالقادر العاني. ود. عمر سليمان الأشغر. ود. عبدالستار أبو غفة. وزارة الأوقاف الكويتية. الأولى ١٤٨٩هـ. ١٩٨٨م.
- بدائع الصنائع. لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني. الثانية. ١٤٠٦هـ ١٩٨٢م. - بداية المجتهد لابن رشد. مكتبة الكليات الأزهرية. ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م .
- بعسائر ذوي التمييز للفيروز آبادي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة.
  - ـ التعريفات للجرجاني: علي بن محمد. مكتبة لبنان. بيروت ١٩٨٥ م
- التعليق المعجد على موطأ محمد ، لعبدالحي اللكنوي . دار القلم . دمشق . الأولى.
- تفسير ابن جرير الطبري ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) شوكة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر. الثانية. ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م .
- تفسير ابن كثير (تفسير الفرآن العظيم). دار الأندلس. يبروت. الأولى. ١٣٨٥هـ ١٩٩٦م.
  - تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ). دار الكتاب العربي.القاهرة. الثانية.١٣٨٧هـ. ١٩٦٧م.
    - ـ تلبيس ابليس ، لابن الجوزي . تحقيق خير الدين علي . دار الوعي . بيروت .
  - تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. نشوه عبدالله هاشم اليماني. المدينة النورة. ١٣٨٤هـ. ١٩٦٤م.
  - التمهيد في أصول الققه. محفوظ بن أحمد الكلوذاني. جامعة أم القرى . الأولى . ١٤٤٦هـ ١٩٨٥م.
  - ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر. نشر وزارة الأوقاف في المملكة المغربية. ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م .
  - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، لابـن عراق الكناني . مكتبـة القاهرة . القاهرة . الأولى .
    - تهذيب معالم السنن لابن القيم. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. ١٣٦٩هـ١٩٥٠م .
  - جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير. تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. نشرته مكتبة الحلواني وأخرون. ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .

- ـ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب مالك ، لصالح بن عبدالسميع الآبي. دار احياء الكتب العربية. القاهرة .
- ـ طائبة ابن عابدين ، مكتبة مصطفى البابي الحلمي. القاهرة. الثانية. ١٣٦٦هـ ١٩٩٦م. - حاشبة النصوفي لمحمد عرفة النصوفي على الشرح الكبير للدردير. دار إحياء الكتب العربية .
  - ـ حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، مصر، ١٣٩٣ هـ .
- ٩٠ \_ الحاوي الكبير. للماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب. تحقيق محمود مطرجي. دار الفكر. بيروت. الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م .
  - ـ الدر المنثور للسيوطي. دار الفكر. بيروت. الأولى. ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
  - ـ روضة الطالبين للنووي. المكتب الإسلامي. بيروت. الأولى. ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
    - ـ الروضة الندية ، لصديق حسن خان . دار المعرفة . بيروت .
- زاد المعاد. ابن القيم الجوزية: محمد بن بكر بن أيوب. الطبعة المصرية ومكتبشها.
   القاهرة .
- ـ الزراج في الشريعـة الإسلاميـة ، لعلي حسب الله دار الفكر الحربي . الفناهرة . الأراني. ١٩٧١ م.
- ـ الزواج ومفاعيله لمدى الطوائف المسيحية . لابراهيم طرابلسي . نشره مجلس كنائس الشرق الأوسط . بيروت . ١٩٩٤م .
  - ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة .
- ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الالباني. المكتب الإسلامي. دمشق. الاولى . ـ سنن الترمذي. مطيعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ١٣٥٦هـ ١٩٣٧م .
  - . سنن النسائي. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة .
- السنن لأبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. الطبعة الكبرى، القاهرة. ١٣٣٩هـ ١٩٥٠م .
  - ـ السيل الجرار. الشوكاني. دار الكتب العلمية. بيروت. ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ـ شرح أحكام الزواج للطوائف المسيحية في سورية ولبنان ، لقؤاد صنبج . نشره مجلس كنائس الشرق الأوسط . بيروت .
- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى صلعب مالك لأحمد بن محمد الدردير. دار المارف. مصر. ١٣٩٢هـ .

- شرح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان ، لمحمد محمد حسين منصور ، دار النهضة العربية . يبروت . ١٩٥٥م.
- شرح قانون الأحوال الشخصية السوري . الدكتور مصطفى السباعي . معلايم دار الفكر. دمشق . السادسة . ۱۳۸۲ هـ ۱۹۱۳ م.
  - الشرح الكبير ، للدردير . دار إحياه الكتب العربية . القاهرة .
  - الشرح الكبير لعبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة مطبوع مع المنني.
     دار الكتاب العربي. بيروت. ١٩٥٣م ١٩٨٣م.
  - شرح مختصر الروضة. لسليمان بن عبدالقوي الطوفي. مؤسسة الرسالة. بـيروت. الأولى . ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
  - صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) بشرحه فتح الباري. الطبعة السلفية ومكتبتبها. القاهرة .
  - صحيح سنن ابن ماجة للالباني.نشره مكتب النربية العربي لدول الخليج.النانية.١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
    - ـ صحبح سنن أمي داود. المكتب الإسلامي. بيروت. الأولى. ١٤٠٩هـ. ١٩٨٠م .
  - صحيح سنن الترمذي للالباني.نشره مكتب التربية العربي لدول الخليج.الأولى.١٣٠٨هـ ١٩٨٨م .
  - صحيح مسلم ( الجمامع الصحيح ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباتي. طبعة دار إحياء الكتب العربية. مصر. الأولى. ١٢٥٥هـ ١٩٥٦م.
    - صحيح مسلم بشرح النووي. المطبعة المصرية ومكتبتها .
    - ـ صحيح مسلم بشرح النووي. دار الخير. بيروت. الأولى. ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
    - عوارض الأهله عند الأصولين . د. حسين بن الجبوري . نشرته جامعة أم القرى . الأولى . ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م .
    - الغيائي (غياث الأمم في التياث الظلم) تحقيق د. عبدالعظيم الديب . الثانية ١٤٠١هـ.
    - · فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. المكتبة السلفية. القاهرة.
  - فتح العزيز للرافعي. مطبوع على هامش المجموع للنووي. المكتبة السلفية. المدينة المورة.
  - فتح القدير ، للشوكاني . دار الخير . دمثق ويسروت . الأولى . ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩١ م.

- \_ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني . مطبعة السنة المحمدية . الفاهرة. الأولى ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م .
- \_ القاموس المحيط. لليفروزآبادي. مؤسسة الرسالة. بيروت الأولى. ١٤٠٦هـ. ١٩٨٦ م \_ القوانين الفقهية. لابن جزي. دار القلم. بيروت .
- \_ الكافي في فقه أهل المدينة. ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله. مكتبة الرياض الحديثة. الراض الثانية ١٤٠٠هـ ـ ١٩٥٠م.
  - ـ كفاية الأخيار لمحمد الحسيني. الشؤون الدينية ـ دولة قطر .
  - ـ الكليات لابي البقاء الكفوي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الثانية. ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- ـ لسان العرب. ترتيب يوسـف خيـاط ونديم مرعشلي. دار لسان العرب. بيروت. الأولى.
  - ـ متن الرسالة ، لابن أبي زيد الفيرواني . مكتبة الفاهرة . القاهرة .
- البدع في شرح المقنع. ابن مفلح: صحمد بن عبدالله. الكتب الإسلامي. يبروت.
   ١٢٩١هـ ١٢٩٤ م.
- مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية. (جمع ابن قاسم) طبعته حكومة المملكة العربية السعودية. الأولى. ١٣٨١هـ.
  - ـ المجموع للنووي. المكتبة السلفية. المدينة المنورة .
- ـ المحصول في علم أصول الفقه للرازي. محمد بن عمر. مؤسسة الرسالة. بيروت. الثانية. ١٤٢٢هـ ١٩٩٢م .
  - ـ المحلى لابن حزم. الكتب التجاري. بيروت. تحقيق أحمد شاكر .
- مغتصر الطحاوي: محمد بن أحمد. تحقيق أبي الوفاء الإفغاني مطبعة دار الكتاب العربي. القاهرة. (١٣٧٠ هـ).
  - ـ مختصر المزني ( حاشية على كتاب الأم ). طبعة كتاب الشعب. ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
    - ـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. المكتب الإسلامي. دمشق. الأولى. ١٣٨٠هـ.
- المساح المنبر في غريب الشرح الكبير. الأحمد بن محمد المقري الفيومي. دار المعارف.
   مصر.
- المطلع على أبواب المتنع لمحسمه بن أبي الفتح البعلي الخنبلي. المكتب الإمسلامي. بيروت. ١٤٠١هـ ١٤٩١م .

- معالم السنن للخطامي: حمد بن محمد بن إبراهيم. مطبعة أنصار السنة المحمدية. ١٣٦٧هـ. ١٩٤٨م.
  - ـ المعجم الوسيط. لإبراهيم أنيس وآخرون. دار إحياء التراث العربي. الثانية.
  - ـ المغني لابن قدامة. دار الكتاب العربي. بيروت. ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- مغني المعتاج إلى معوفة معاني الفساظ المنهاج. لمحمد الخطيب الشربيني. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م
- المقودات في خريب القرآن للراغب الأصفهاني. شركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 1871هـ 1971م .
- المتنع في فقه الامام أحمد لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. ١٤٠٠هـ ١٤٠٠م.
  - المنتقى من أحاديث الأحكام لمجد الدين عبدالسلام أبن تيمية. المطبعة السلفية. القاهرة. - موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني. دار القلم. دمشق. ١٤١٢هـ ١٩٩٩م .
- نصب الرابة في تخريج أحادث الهداية للحافظ الزيلمي. نشره للجلس العلمي بالهند. الأولى: ١٩٢٨هـ ١٢٩٨م .
- الأولى . ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م . - النهابة في غريب الحديث . لابن كثير: المبارك بن محمد الجزري . الكتبة العلمية .
- بيروت . - نيل الأوطار للشوكاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الشاهرة. الثانية.
- ١٣٧١هـ ١٩٥٢م. - نيل المأرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبدالقادر بن عمر الشبياني على مذهب الإمام
- الحمد. تحقق د.محمد سليمان الأشقر. الأولى. ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. مكتبة الفلاح الكويت .
  - النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير : المبارك بن محمد الجزري . الكتبة العلمية. بيروت .

### فليئرين

| مقدمة الكتاب                                             |
|----------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: تعريف الزواج وبيان أهميته ومشروعيته وطبيعته |
| المبحث الأول: تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحاً ٧       |
| اولاً: تعريف الزواج والنكاح لغة٧                         |
| هل الأصل في النكاح العقد أو الوطء                        |
| ثمرة الاختلاف وفائدته                                    |
| ثانياً: تعريف الزواج والنكاح في الاصطلاح                 |
| تولمي رجل واحد طرفي العقد                                |
| المبحث الثاني: أهمية الزواج ومكانته١٧                    |
| المبحث الثالث: مشروعية الزواج                            |
| المطلب الأول: الأدلة على مشروعية النكاح                  |
| المطلب الثاني: الذين ينكرون مشروعية الزواج               |
| المطلب الثالث: درجة مشروعية النكاح                       |
| أولاً: القائلون بوجوب النكاح                             |
| ثانياً: القائلون بالاستحباب حال التوقان                  |
| ثالثاً: القاتلون بالكراهة أو التحريم                     |
| المبحث الرابع: طبيعة عقد الزواج                          |
| الفصل الثاني: أحكام خطبة الزواج                          |
| المبحث الأول: تعريف الخطبة وحكمها٣٧                      |
|                                                          |
| خطبة المرأة أو وليها رجلا                                |
| تزيين البنات لينفقن                                      |

| المبحث الثاني: النساء اللواتي لا يجوز خطبتهن                 |
|--------------------------------------------------------------|
| ١ ـ حكم خطبة المرأة في عدتها١                                |
| ٢ ـ خطبة المرأة المخطوبة٢                                    |
| المبحث الثالث: مقاييس الاختيار وموازينه                      |
| المبحث الرابع: تعرف كل واحد من الخاطبين على الآخر            |
| المطلب الأول: النظر إلى المخطوبة                             |
| ١ ـ حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة                              |
| ٢ ـ حكم الزواج من غير رؤية الخاطب المخطوبة                   |
| ٣ ـ حدود نظر الخاطب للمخطوبة٣٥                               |
| ٤ ـ استثذان المخطوبة وعلمها                                  |
| ٥ ــ اشتراط أمن الشهوة                                       |
| ٦ ـ حكم تكرار النظر إلى المخطوبة٧٥                           |
| ٧ ــ الحُلوة بالمخطوبة ٧٥                                    |
| ٨ ــ وقت النظر إلى المخطوبة                                  |
| ٩ ـ حكم النظر إلى من يغلب على ظنه رفضها إياه ٥٥              |
| ١٠ ـ تكليف الخاطب من ينظر له إلى المخطوبة ٥٩                 |
| ١١ ـ نظر المخطوبة إلى الخاطب                                 |
| ١٢ ـ إذا لم تعجه المخطوبة                                    |
| المطلب الثاني: التعرف على المخطوبة بوسائل الاتصال الحديثة ٦١ |
| لمبحث الخامس: حكم الحُطبة في الخِطبة وطريقة إجراء الخطبة ٦٣  |
| لمبحث السادس: خطبة الرجل بنفسه أو توكيله غيره ٦٥             |
| لبحث السابع: النصيحة في ذكر مساوئ الخاطب                     |
|                                                              |

|      | المبحث الثامن: التكييف الفقهي للخطبة وأثر العدول عنها             |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ٠ ٨٢ | المطلب الأول: التكييف الفقهي للخطبة                               |
|      | المطلب الثاني: أثر العدول عن الخطبة                               |
| ٧٢   | ١ _ حكم مادفعه على حساب المهر١                                    |
|      | ۲ ـ حكم هدايا الخطبة                                              |
| ٧٤   | <ul> <li>٣ ـ التعويض عن الضور من جراء العدول عن الخطبة</li> </ul> |
|      | الفصل الثالث: أركان عقد النكاح                                    |
| ٧٩   | المبحث الأول: أركان عقد النكاح وشروطه وأنواعه                     |
| ۸۱   | المبحث الثاني: شروط عقد الزواج                                    |
| ۸۱   | المطلب الأول: شروط الانعقاد                                       |
| ۸٤   | شروط غير مقبولة                                                   |
| ۸٥   | المطلب الثاني: ألفاظ النكاح                                       |
| ۸٦   | أولاً: أدلة الشافعية والحنابلة                                    |
| ۸۸   | ثانياً: أدلة الحنفية والمالكية                                    |
| ۹•   | المطلب الثالث: الشروط المشترطة في العاقدين                        |
| ۹۱   | المبحث الثالث: أنواع عقود الزواج                                  |
| ۹۱   | المطلب الأول: العقد الصحيح                                        |
| ۹۳   | المطلب الثاني: العقد الباطل والفاسد                               |
| ۹۰   | لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح عند الحنفية                   |
|      | مناط التفرقة بين الباطل والفاسد في عقود الزواج                    |
| 19   | المطلب الثالث: الأنكحة الباطلة أو الغاسدة                         |
| 19   | أولاً: تزوج المسلمين بغير المسلمين                                |
| ٠٠١  | ثانياً: نكاح المتعة                                               |
| ٠٠٠  | إذا تزوجها بشرط أن يطلقها                                         |
|      |                                                                   |

| أدلة القائلين بعدم اشتراط الولي ١٣٧                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| انعقاد التكاح بعبارة النساء                                                 |
| كيف احتاط أبو حنيفة لحق الولمي                                              |
| المبحث الرابع: حكم إجبار الوئي المرأة البالغة العاقلة على الزواج ١٤٢        |
| أولا: إجبار الولمي المرأة الثيب١٤٢                                          |
| من زالت بكارتها بغير زواج                                                   |
| ثانيا: إجبار البكر البالغة العاقلة                                          |
| المبحث الخامس: عضل الولي                                                    |
| المبحث السادس: ولاية السلطان                                                |
| تعریف السلطان ودلیل ولایته                                                  |
| زواج المرأة التي لا ولي لها ولا سلطان للمسلمين في بلدها ١٤٩                 |
| المبحث السابع: أولياء المرأة الذين لهم حق تزويجها والأولى منهم بالتزويج ١٥١ |
| جدول بيين ترتيب الأولياء في المذاهب الأربعة                                 |
| الأولى بالتزويج عند اتحاد الرتبة                                            |
| تزويج الأبعد في حال غيبة الأقرب١٥٦                                          |
| المبحث الثامن: توكيل الولي بالتزويج وتوصيته به ١٥٧                          |
| المبحث التاسع: الشروط التي يجب توافرها في الولي ١٥٨                         |
| القصل السادس: الشهادة على عقد النكاح                                        |
| المبحث الأول: مذاهب العلماء وأدلتهم في اشتراط الشهادة١٦٢                    |
| تمهيد: موضع الاتفاق وموضع الاختلاف في الاشهاد على النكاح ١٦٣                |
| المطلب الأول: مذاهب العلماء                                                 |
| المطلب الثاني: الأدلة                                                       |
| أولاً: أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهود                                     |
| ثانياً: أدلة القاتلين باشتراط الشهود ١٦٨                                    |
|                                                                             |

| المبحث الثاني: الشروط التي يجب توافرها في الشهود                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| المبحث الثالث: تسجيل عقد الزواج والزواج العرفي                  |  |  |
| المطلب الأول: تسجيل عقد الزواج                                  |  |  |
| المطلب الثاني: الزواج العرفي                                    |  |  |
| حكم الزواج العرفي                                               |  |  |
| خطورة هذا النوع من العقود                                       |  |  |
| العلاج                                                          |  |  |
| الفصل السابع: الشروط في النكاح                                  |  |  |
| تمهيد: المراد بالشروط                                           |  |  |
| أنواع الشروط في النكاح                                          |  |  |
| النوع الأول: الشروط الموافقة لمقصود العقد ولما أمر الشارع به١٨٠ |  |  |
| النوع الثاني: الشروط التي تنافي مقصد عقد النكاح                 |  |  |
| حكم العقود التي اشترط فيها الشروط الفاسدة                       |  |  |
| أدلة الذين أبطلوا عقد النكاح بكل شرط باطل                       |  |  |
| النوع الثالث: الشروط الجائزة                                    |  |  |
| مذاهب العلماء في المسألة                                        |  |  |
| أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة                             |  |  |
| الفصل الثامن: الكفاءة في النكاح                                 |  |  |
| المبحث الأول: تعريف الكفاءة                                     |  |  |
| المبحث الثاني: الجانب الذي تعتبر الكفاءة له                     |  |  |
| المبحث الثالث: حكم الكفاءة في النكاح                            |  |  |
| المطلب الأول: مذاهب العلماء في حكم الكفاءَه                     |  |  |
| المطلب الثاني: أدلة الفرقاء المتنازعين في الكفاءَه              |  |  |
| أولاً: أدلة الذين لا يعدون الكفاءَة إلا في الدين والصلاح        |  |  |
|                                                                 |  |  |

| ۲٤٦            | المقدار المحرم من الرضاع                        |
|----------------|-------------------------------------------------|
|                | وقت الرضاع المحرم                               |
| ۲٤٩            | المبحث الثاني: المحرمات على سبيل التوقيت        |
|                | الفصل العاشر: المسهر                            |
| ۲۵۵            | المبحث الأول: تعريف المهر وبيان حكمه            |
| YOV            | المبحث الثاني: الشروط التي يجب توافرها في المهر |
| ۲۰۹            | المبحث الثالث: أكثر المهر وأقله                 |
| Y71            | المبحث الرابع: أنواع المهر                      |
| ****           | المطلب الأول: المهر المسمى ومهر المثل           |
| 777 777        | المطلب الثاني: تعجيل المهر وتأجيله              |
| معجل مهرها ۲۶۳ | وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها إذا استلمت       |
| ٠٠٠٠٠ ٢٦٢      | المطلب الثالث: استحقاق الزوجة كامل المهر        |
| ٠ ٣٢٢          | تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين               |
| Y7F            | الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها           |
| Y78 3FY        | حكم خلو الزوج بزوجته                            |
|                | الثانية: إذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول        |
|                | المطلب الرابع: وجوب نصف المهر المسمى            |
|                | المطلب الخامس: سقوط المهر كله                   |
| ۲٦۸ ۸۶۲        | الحالات التي يلزم فيها مهر المثل                |
| ٠٠٠٠٠ ٨٢٢      | ١ ـ في حالة عدم تسمية المهر                     |
|                | ٢- إذا تزوج رجل امرأة على أنه لا مهر لها .      |
| ٠ ٨٢٢          | ٣۔ إذا كان المهر المسمى فاسداً                  |
| 977            | ٤۔ إذا كان العقد فاسداً                         |
|                |                                                 |

| المبحث الخامس: متعة المطلقات٢٧٠                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| مذاهب العلماء والقول الراجح                                  |  |  |
| المبحث السادس: اختلاف الزوجين في تسمية المهر ومقداره         |  |  |
| المبحث السابع: حكم الحباء في الزواّج                         |  |  |
| المبحث الثامن: الزيادة في المهر والحط منه                    |  |  |
| الذي له الحق في قبض المهر                                    |  |  |
| الْفصل الحادي عشر: نفقة الزوجة وسكناها                       |  |  |
| المبحث الأول: نفقة الزوجة                                    |  |  |
| أولاً: تعويف النفقة                                          |  |  |
| ثانياً: حكم النفقة على الزوجة                                |  |  |
| ثالثا: أنواع النفقة                                          |  |  |
| رابعاً: طريق إيصال النفقة إلى الزوجة                         |  |  |
| خامساً: ابتداء وجوب النفقة                                   |  |  |
| سادساً: نفقة المرأة العاملة ٢٨٢                              |  |  |
| سابعاً: حكم نفقة الزوجة الناشز ٢٨٣                           |  |  |
| المناً: المعتبر في تقدير النفقة                              |  |  |
| تاسعاً: الرجوع فيما دفعه من نفقة في حالتي الطلاق والوفاة ٢٨٧ |  |  |
| عاشراً: عجز الزوج عن الإنفاق                                 |  |  |
| حادي عشر: نفقة الولادة                                       |  |  |
| ثاني عشر: نفقة المعتدات من طلاق                              |  |  |
| المبحث الثاني: الأحكام التي تتعلق بسكن الزوجة ٢٩٠            |  |  |
| أولا: وجوب السكن للزوجة وصفاته٢٩٠                            |  |  |
| ثانياً: استقلال الزوجة بمسكن خاص٢٩٢                          |  |  |
| الفصل الثاني عشر: العشرة بين الزوجين                         |  |  |
| عدل الرجل بين زوجاته                                         |  |  |
| المراجع                                                      |  |  |
| ,                                                            |  |  |